قَوَلَعِ إِلَّا الْمِيْتِ ثِنَا إِلَا الْمِيْتِ الْمِيْلِ الْمِيْتِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمُؤْمِنَا الْمُوالْفِقُهِ مِنْ الْمُالْفِقُهِ مِنْ الْمُالْفِقُهِ مِنْ الْمُوَالْفِقُهِ مِنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا أَلْمُالْفِقُهُ مِنَّا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا أَلْمُالْفِقُهُ مِنَّا الْمُؤْمِنَا أَلْمُ الْمُؤْمِنَا أَلْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا أَلْمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا أَلْمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمِنَا الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَا أُمْ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُع

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحَفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٥ - ٢٠٠٤م

> مشركة وارابعث الرالات اميّة للظباعية والنَّيْث روالتَّوزيع من مرم

أسترا الشيخ رمزي دمشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ٢٠٢٨٥٧: مَنْ الله تعالى منه ١٤/٥٩٥٥ هـ الله عالى ١٤٠٠ هـ ١٤٠٠ م فاك ش: ٩٦١١/٧٠٤٩٦٣. مناف . ٩٦١١/٧٠٤٩٦٣.

# قَلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْ

تَأليفُ د، هبرالمحس بعب رابعزيز الطنويّغ

خَالِلْشَعُ الْإِنْ لَا لَكُنَّا الْمُنْكِلِّمُ يُنَّمُّ

أصل هذا الكتاب رسالة نال بها المؤلّف درجة الدكتوراه في أصول الفقه، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض \_ قسم أصول الفقه.

#### المقكدمة

# بَيْنِ فِي اللَّهِ الرَّحْمَا الرّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرّحْمَا الرّحْمَ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن سار على سنته واتبع هداه، أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أجلِّ العلوم للذه مرتبط بكلام الله الحي القيوم وسنَّة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.

وقواعد الاستنباط فيه مهمة لكل طالب له، لأنها تبين كيفية استثمار الحكم من ألفاظ نصوص الكتاب والسنّة، ولأجل ذلك تقدمت بموضوعي هذا وعنوانه: «قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية»، إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، فتمت الموافقة والحمد لله.

- \* وكان سبب اختياري له ما يلي:
- ١ فيه تقرير لقواعد الاستنباط عند الحنابلة.
- ٢ وفيه تحرير الخلاف بين علماء المذهب، وتحرير نسبة الأقوال إلى أصحابها.
- ٣ وفيه بيان لسبب تعدد الروايات عن الإمام، واختيارات الأصحاب وترجيح بعضهم لقول خارج المذهب في بعض المسائل.

٤ \_ وفيه بيان لما أضافه علماء المذهب من الاجتهادات
 الأصولية.

أما من الناحية الفقهية ففيه ربط للفروع بأصولها وبيان لثمرة قواعد الاستنباط عند الحنابلة.

# \* وبذلت الجهد في تقرير القواعد، وسرت في بحثي على النهج التالي:

- ١ \_ تحرير رأي الإمام أحمد فيما تعددت الروايات عنه فيه.
- ٢ \_ تحرير الخلاف بين الإمام وبين من خالفه من الأصحاب.
- ٣ \_ تحرير الخلاف بين الأصحاب فيما لم يكن للإمام فيه رأي .
  - ٤ \_ نسبة الأقوال إلى أصحابها وتحقيق ذلك.
  - ذكر الأدلة والاعتراضات عليها، والردود، ثم الترجيح.
- ٦ \_ بناء الفروع على القواعد: فبعد كل قاعدة أذكر ما يتفرع عليها.
  - ٧ \_ تخريج الأحاديث وتوثيق الأقوال من مراجعها.
    - ٨ \_ رتبت الفهارس على حسب ترتيب الأبواب.

وهذا المنهج سيزيد من قيمة الموضوع ويحقق الغاية منه إن شاء الله تعالى إلى جانب أهميته السابقة.

وهو موضوع لم يخدم من قبل في رسالة مستقلة كما خدمت حجية الأدلة، فقد بحث الدكتور عبد الله التركي في رسالته (أصول مذهب الإمام أحمد) الأدلة من حيث حجيتها وترتيبها عند الإمام أحمد وما يخدم ذلك. وإني سأبحث في النصف الآخر، وهو «قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة»، وأستمد العون من الله سبحانه فهو خير معين.

ومن عونه وتيسيره وجود مراجع البحث، وهي:

- ١ \_ العدة، لأبي يعلى.
- ٢ \_ التمهيد، لأبى الخطاب.
  - ٣ \_ الواضح، لابن عقيل.
  - ٤ \_ المسودة، لآل تيمية.
- \_ روضة الناظر، لابن قدامة.
- ٦ \_ شرح الكوكب المنير، لابن النجار.
- ٧ \_ المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام.
- ٨ ــ القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام.
  - ٩ \_ فتاوى الإمام ابن تيمية.
    - ١٠ إعلام الموقعين.

وقد رسمت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة، وسرت في ترتيب الأبواب على منهج أبي الخطاب<sup>(١)</sup>، أسأل الله الهداية والصواب، وإليك تفصيل الخطة:

#### تمهيد:

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريف القاعدة والاستنباط والدليل.

الفصل الثاني: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد والتخريج عليه (٢). وفيه عدة مباحث:

المبحث الأول: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد. المبحث الثاني: في طريقتهم في التخريج على نصوصه.

<sup>(</sup>١) التمهيد ١/١٢١.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٠/١، والمسودة ص ٧٢٥.

المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام. المبحث الرابع: الفرق بين القول والرواية والإيماء والوجه والاحتمال والتخريج.

# الباب الأول: الدلالة عند الحنابلة وأثرها

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً وبيان أنها تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام.

الفصل الأول: في أقسام الدلالة وآثارها الفقهية، وفيه مباحث:

المبحث الأول: الدلالة اللفظية وغير اللفظية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الدلالة اللفظية وأقسامها.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المطلب الثالث: الدلالة غير اللفظية.

المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز.

وذلك باعتبار استعمال اللفظ فيما وضع له أو عدمه، وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحقيقة.

المطلب الثاني: أقسام الحقيقة.

المطلب الثالث: آثارها الفقهية.

المطلب الرابع: وقوع المجاز في اللغة.

تحرير المسألة.

الأقوال.

الأدلة ومناقشتها.

الترجيح.

المطلب الخامس: آثارها الفقهية.

المطلب السادس: وقوع المجاز في القرآن.

تحرير المسألة.

الأقوال.

الأدلة ومناقشتها.

الترجيح.

المطلب السابع: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده:

الفصل الثاني: دلالة الحروف وآثارها الفقهية، وفيه مباحث:

المبحث الأول: في المراد بالحروف عند الأصوليين.

المبحث الثاني: في معانى الحروف وآثارها الفقهية.

وسوف أفرد كل حرف بمطلب وأثره بمطلب بعده.

ودلالة الاقتران سوف أذكرها عند الحديث عن معاني الواو.

#### الباب الثاني:

قواعد الأمر والنهى عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف الأمر والنهي.

الفصل الأول: في قواعد الأمر وآثارها الفقهية عند الحنابلة، وفيه مباحث:

المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص.

وفيه تفصيل الأقوال وعرض الأدلة والمناقشة والترجيح.

المبحث الثاني: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وفيه مطالب:

المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر أقوال الحنابلة

والأدلة ومناقشتها مع الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضى التوكيد، وفيه مطالب:

المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الرابع: الأمر بعد الحظر للإباحة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الخامس: الأمر المطلق يقتضي التكرار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية عندهم.

المبحث السادس: الأمر المطلق يقتضي الفور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة وعرض الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث السابع: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تقرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة

ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث التاسع: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

الفصل الثاني: قواعد النهي وآثارها الفقهية، وفيه مباحث:

المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثاني: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: النهي يقتضي الفساد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

#### الباب الثالث:

قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف العام وتعريف التخصيص.

الفصل الأول: في قواعد العام، وفيه مباحث:

المبحث الأول: صيغ العموم، وفيه مطالب:

المطلب الأول: للعموم صيغة تفيده بمطلقها.

المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها.

المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها، وفيه مسائل، هي: النكرة في سياق النفي، والاسم المفرد إذا دخله التعريف، وألفاظ الجموع المنكرة، وقول الصحابي قضى رسول الله على وترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل تنزل منزلة العموم في المقال، وسوف أحرر الخلاف في كل مسألة وأقرر رأي الحنابلة فيها وأثرها الفقهي عندهم.

المبحث الثاني: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة وتحرير الخلاف فيها وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: دلالة العام بين القطعية والظنية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الرابع: العموم من عوارض الألفاظ والمعاني.

وفيه تحرير الخلاف وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم

الترجيح.

المبحث الخامس: يصح ادعاء العموم في المضمرات، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث السادس: عموم العلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة عند الحنابلة بتحريرها وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح. المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث السابع: العام هل يشمل المعدومين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثامن: العام هل يشمل الكفار في الفروع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث التاسع: العام هل يشمل العبيد والإماء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

الفصل الثاني: مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها الفقهية، وفيه مباحث:

المبحث الأول: العام بعد التخصيص حجة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: مخصصات العموم المنفصلة، وفيه مطالب:

سأذكر كل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده.

المبحث الرابع: مخصصات العموم المتصلة، وفيه مطالب:

سأذكر كل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده.

#### الباب الرابع:

#### قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المطلق والمقيد.

الفصل الأول: في أحوال المطلق مع المقيد، وفيه مباحث:

المبحث الأول: إذا اختلف حكمهما وسببهما.

المبحث الثاني: إذا اختلف حكمهما واتحد السبب.

المبحث الثالث: إذا اتحد حكمهما وسببهما.

المبحث الرابع: إذا اتحد حكمهما واختلف السبب.

المبحث الخامس: إذا تواردت مقيدات على مطلق واحد فما الحكم. الفصل الثاني: آثارها الفقهية، وفيه مباحث حسب الفصل الأول.

#### الباب الخامس:

قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المجمل والمبين.

الفصل الأول: في قواعد المجمل وأثرها الفقهي، وفيه مباحث:

المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثاني: أوجه الإجمال في القرآن والسنَّة، وفيه مطالب: المطلب الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسنَّة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المطلب الثالث: مواضيع توهم فيها الإِجمال ولا إجمال. المطلب الرابع: آثارها الفقهية.

المبحث الثالث: أسباب الإجمال.

الفصل الثاني: قواعد المبين وآثارها الفقهية، وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: في تعريف المبين والبيان.

المبحث الأول: ما يقع به البيان.

المبحث الثاني: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز بعدها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير ذلك.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

# الباب السادس: قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المفهوم وانقسامه إلى مفهوم موافقة ومخالفة.

الفصل الأول: في حكم مفهوم الموافقة وشروطه وأقسامه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الموافقة حجة بشروط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير المسألة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

المبحث الثاني: أقسام مفهوم الموافقة.

الفصل الثاني: في حكم مفهوم المخالفة وشروطه وأقسامه، وفيه مبحثان: المبحث الأول: في حكم مفهوم المخالفة وشروطه.

المبحث الثاني: في أقسام مفهوم المخالفة وآثار كل قسم.

فإن وجدت الأثر في كتب الفقه ذكرته وإلاَّ فأمثِّل من عندي.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج للبحث، أسأل الله أن يرزقني حسن الختام. الفهارس: وتشتمل على:

\* فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

\* فهرس الأحاديث الشريفة.

\* فهرس الآثار.

\* فهرس المسائل الفقهية.

\* فهرس الموضوعات.

وقد بحثت بعناية تلك القواعد حسب المنهج الذي بينته. وهذا الجهد الذي بذلته كان بعناية شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، جزاه الله خير الجزاء.

حيث أرشد وسدد، وأعطاني من وقته ما أنا عاجز عن شكره. فبذلك شمَّرت لبحث تلك المسائل وتحريرها وبلغت بالجهد أقصاه، ولكن لا يسلم جهد مهما اجتهد صاحبه. لذا، فقد أمر الله الحاج بالاستغفار مع الإفاضة قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ الْ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ إِنَ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

أستغفر الله وأتوب إليه، والله ولي التوفيق.

المؤلفت

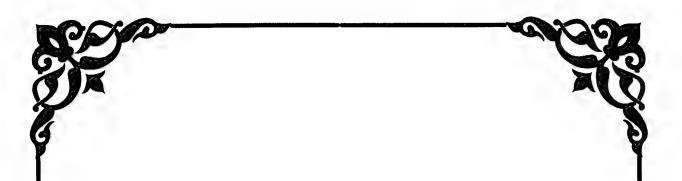

#### التمهيد

#### وفيه فصلان:

الفصل الأول: تعريف القاعدة والاستنباط والدليل.

الفصل الثاني: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد

والتخريج عليه.

# الفصل الأول تعريف القاعدة والاستنباط والدليل

#### أولاً: تعريف القاعدة:

القاعدة لغة: الأساس<sup>(۱)</sup>، فأساس البيت قاعدته، قال الله تعالى: ﴿ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ اللَّهَ وَعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

واصطلاحاً: معنّى كليًّا ينطبق على جميع جزئياته.

وعبارات العلماء في تعريفها تختلف، والمراد واحد، فمنهم من قال: قضية كلية، ومنهم من قال: حكم كلي، ومنهم من نظر إلى المستثنى فقال: أمر أكثري (٢).

#### ثانياً: الاستنباط:

الاستنباط لغة: الاستخراج، قال ابن فارس: (نبط: النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء، واستنبطت الماء استخرجته)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات ص ١٧٧، وقواعد العلائي ١/٦٤، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٧ أ مخطوط، وغمز عيون البصائر ١/١٥.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٨١، وانظر: القاموس المحيط ٢/ ٤٠٢.

ومرادي به في هذا البحث: استخراج الحكم من ألفاظ الأدلة.

#### ثالثاً: الدليل:

الدليل لغة: المرشد إلى المطلوب، والموصل إلى المقصود(١).

واصطلاحاً: عرَّفه بعض متأخري الحنابلة فقالوا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري<sup>(٢)</sup>.

أما القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، فعبارتهم فيه هي عبارة التعريف اللغوي (٣)، وبينوا أنه لا فرق بين أن يكون قديماً أو محدثاً، أو أن يفيد العلم أو غلبة الظن أو الظن، وأبطلوا قول من خالف من المتكلمين فجعل ما أفاد الظن أمارة (٤) لا دليلاً. والحجة: أن أهل العربية لم يفرقوا بين ما أفاد العلم وما أفاد الظن، فالجميع سمّوه دليلاً.

وتعريف الحنابلة هو تعريف عامة الفقهاء.

قال الآمدي: (حده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

فالقيد الأول: احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلاً لما كان التوصل به ممكناً.

والقيد الثاني: احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد.

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط ٣/ ٣٨٨، ومعجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ١/ ٥٢، والمختصر لابن اللحام ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/١٣١، والتمهيد ١/١٦، والواضح ١/٨ أ.

<sup>(</sup>٤) الحدود، للباجي ص ٣٨.

والقيد الثالث: احتراز عن الحد الموصل للعلم التصوري وهو عام للقاطع والظني)(١).

ثم ذكر تعريفه عند المخالفين بزيادة كلمة «العلم» بمطلوب خبري.

واعلم أن هذا الخلاف مرتبط بمسائل عدة: منها: خبر الآحاد، والقياس الظني، هل هما دليل أو أمارة؟ والتحقيق: أن الشرع قد نصبهما أدلة على أحكام كثيرة، فكيف لا يَصْدُق عليهما اسم الدليل؟!

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ١/٩.



# الفصل الثاني طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد والتخريج عليه

نظراً، لأننا سنبحث في قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة؛ فإنه لا بد لنا أن نتعرف على منهجهم، وعلى الاصطلاحات التي جرت في كتبهم وأقوالهم، وخصوصاً فيما يرتبط بفهم كلام الإمام أحمد والتخريج عليه.

وهذا مرتب على أربع مباحث:

المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله.

المبحث الثاني: طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج على نصوصه.

المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد.

المبحث الرابع: الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والتوجيه.

# المبحث الأول طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد<sup>(١)</sup>

وقف الأصحاب مع ثروة الإمام أحمد الضخمة في الفقه وأصوله والعلوم الشرعية الأخرى، مفسِّرين لمصطلحاته وموضِّحين لرموزه، وذلك لأن الإمام لم يدوِّن فقهه في كتب كما فعل غيره، ولم يبين مراده في مصطلحاته بياناً مسطراً، لذا، فقد عمد الأصحاب إلى تجلية معاني ما جاء عنه من مصطلحات، وتحرير المراد بها.

ويلزم كل ناظر في الفقه أو الأصول لمذهب معين أن يعرف معاني مصطلحات ذلك المذهب حتى لا يحملها على غير المراد منها، فينسب إليه ما ليس فيه، أو ينفي عنه ما هو جزء منه.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنّة، أبو عبد الله وُلد عام 17٤هـ، تلقّى العلم عن كثيرين ورحل في طلب العلم بين البلدان، شُهِدَ له بالإمامة والفضل، قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الورع، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في السنّة. اهـ، تلقّى عنه العلم كثيرون، وانتشر مذهبه، وموقفه من أهل البدع وصبره على المحنة معلوم، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. وانظر: طبقات الحنابلة 1/٤ ـ ٢٠، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، والمقصد الأرشد 1/٤٢].

ومصطلحات مذهب الإمام أحمد قد حظيت بعناية من أئمة المذهب في مؤلفاتهم، كما في المذاهب الأخرى. فقد حدَّدوا المعاني وحرروها على وفاق بينهم أو على الاختلاف، وإليك بيان ذلك.

# أولاً: ما أراد به التحريم:

ذكر الأصحاب أن قوله: (لا ينبغي)، أو (لا يصلح)، أو (أستقبحه)، أو (هو قبيح)، أو (لا أراه) يريد به الدلالة على التحريم (١١).

وأمثلة ذلك:

(سأله أبو طالب (٢): يصلي إلى القبر والحمام والحُش؟ قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه. قلت: فإن كان؟ قال: يجزيه) (٣).

وهذا يدل على تحريم التوجه في الصلاة إلى تلك المذكورات مع صحة الصلاة لو أديت.

أيضاً قال مهنا: (قلت لأحمد: أسلم في ثوب فعجز، فقال: خند مني بدراهمك غزلاً؟ فقال: لا يصلح إلا أن يأخذ مَسْلَمَهُ أو دراهمه)(٤).

ولكن ورد عن الأصحاب ما يدل على أنه قد يرد بـ (لا ينبغي) ويكون المراد منه الكراهة، مثل قولهم في غير العفيفة: يستحب فراقها، وذكروا

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢٤٧/١٢، والمسودة ص ٢٩٥ \_ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، صحب الإمام أحمد، وكان يكرمه؛ نقل عن الإمام مسائل كثيرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة ١/٣٩، والمنهج الأحمد ١/١٨٦، والمقصد الأرشد ١/٩٩].

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢٤٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأجوبة ص ١١٢.

قول أحمد رحمه الله: (لا ينبغي أن يمسكها)(١). فمعنى ذلك أنه يكره إمساكها، إذ لو حرم لوجب فراقها.

أما قوله: (أكره كذا)، أو (لا يعجبني)، أو (لا أحبه)، أو (لا أستحسنه)، فهي دائرة بين التحريم والكراهية، والقرائن تحدد المراد في كل حالة بحسبها.

وقيل: بأنها تدل على التحريم عنده، وقيل: بأنها تدل على الكراهية عنده (٢). والأول أقوى؛ لأن ما اصطلح عليه المتأخرون من تقسيم المنهي عنه إلى محرَّم ومكروه لم يكن متميزاً في كلام المتقدمين.

وورعُ الأئمة المجتهدين جعلهم لا يصرحون بالحرمة إلا بما ثبت بنص قطعي، وأما ما أدى الاجتهاد إليه فيعبرون عنه بمثل تلك الكلمات.

ومثال ذلك: عن عبد الله (۳) قال: (سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل، هل عليه في ذلك شيء؟ قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيء، ويقل من الكحل ولا يكثّر الميل ونحوه) (٤). فالسياق يدل على أن المقصود بقوله: (أكرهه) كراهية تحريم؛ لأنه وضّح وأكّد فقال: (لا يقطر).

وعن عبد الله: (قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال،

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢٤/ ٢٤٧، والمدخل ص ٤٨.

<sup>(</sup>Y) المسودة ص ٢٩٥ \_ ٠٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، حدث عن أبيه وعن يحيى بن معين وغيرهما، روى عنه البغوي، والخلال، وغيرهم، وكتب عن أبيه مسائل كثيرة، توفي سنة تسعين ومائتين. [طبقات الحنابلة ١٨٠١، المنهج الأحمد ١٨٤١، المقصد الأرشد ٢/٥].

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد ص ١٨٧، وانظر المسألة في: المغني ٤/٣٥٣.

ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟ قال: لا يعجبني ذلك. أرى أن يتمّوا صومهم)(١).

فهذا، قد أحاطت بها قرينة السياق التي تدل على أنه للتحريم.

أما الكراهية، فعن عبد الله قال: (سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعاً في السفر، فهل يأثم لقول رسول الله عليه: «ليس من البر الصوم في السفر» (٢). فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني تطوعاً ولا فريضة في سفر) (٣).

# ثانياً: ما أراد به الإباحة:

قوله: (لا بأس)، أو (أرجو أن لا بأس) يدل على الإباحة عنده (٤).

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله قال: (سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به. وسألت أبي عن الرجل يصيب ثوبه من طين المطر، وقد خالطه بول البغال والدواب؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس) (٥).

وقال عبد الله: (سألت أبي عن الطيب للصائم؟ قال: لا بأس)(٦).

# ثالثاً: ما أراد به الندب:

قوله: (أحب كـذا)، أو (أستحبـه)، أو (هـو أحسن)، أو (حسـن)،

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) رواه جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري ٢/ ٢٣٨، ومسلم ٣/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٤٩/١٢، والمسودة ص ٥٣٠، وتهذيب الأجوبة ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ص ٩.

<sup>(</sup>٦) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ص ١٨٣.

أو (هذا يعجبني)، أو (هو أعجب إلي): يدل ـ عند جماهير الأصحاب ـ على الندب عنده، وقيل: يدل على الوجوب عنده (١).

مثال ذلك: عن عبد الله قال: (سألت أبي: يحرم الرجل في دبر الصلاة أحب إليك؟ قال: أعجب إلي أن يصلي، وإن لم يصل فلا بأس)(٢).

وعن عبد الله قال: (قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنَه. قلت: فإن لم يفعلوا؟ قال: يجزئهم)(٣).

فظاهر أن مراده الندب.

<sup>(</sup>۱) الإنصاف ۲٤٨/۱۲، والمسودة ص ٥٢٩، وذهب ابن حامد إلى أن قوله (أحب إلي) يدل على الإيجاب. تهذيب الأجوبة ص ١٢٣، والمدخل لابن بدران ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد ص ١٩٨.

# المبحث الثاني طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج على نصوصه

بعد بيان مصطلحات الإمام أحمد في فتواه، نقف مع الضوابط التي رسمها الأصحاب لتحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج على نصوصه، وإليك بيانها:

أولاً: ما قاله الإمام أو نبَّه عليه ومات على ذلك: فهو مذهبه (١).

ثانياً: ما أجاب فيه بكتاب، أو سنّة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه؛ لأن قول أحد الصحابة حجة عنده على أصح الروايتين عنه (٢).

ولا نقول إنه لا مذهب له في المسألة، بل نجزم بأن هذا مذهبه، لأن من أصول الإمام أنه لا يعارض تلك الأدلة بأدلة اجتهادية، من قياس أو غيره.

قال الإمام ابن القيم (٣) في كلامه عن أصول الإمام أحمد: (فإذا وجد

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٢٤، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٢/ ٢٥٠، والمسودة ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، فقيه أصولي، من علماء =

النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف ang(1) في المبتوتة؛ لحديث فاطمة بنت ang(1) ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث ang(1). كما بيَّن مكانة ما أفتى به الصحابة ang(1) فقال: (فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدُها إلى غيرها، ولم يقل: (وإن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبادة يقول: (لا أعلم شيئاً يدفعه) أو نحو هذا)(1).

وبيَّن بعد ذلك أنه يقدم الحديث المرسل والضعيف على القياس وغيره

الحنابلة، له عدة مصنفات، يكنى أبا عبد الله، لازم ابن تيمية، تبحر في عدة علوم، وتلقّى عنه كثيرون، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. [انظر في: طبقات الحنابلة ٤٤٧/٤، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٨٤].

<sup>(</sup>۱) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكنى أبا حفص، لقب بالفاروق، من المبشرين بالجنة، شهد المشاهد كلها، من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ثاني الخلفاء الراشدين، استشهد سنة ثلاث وعشرين. [الإصابة ١٨/٢، والثقات الخلفاء الراشدين، الحفاظ ص ١٣].

<sup>(</sup>۲) حدیث فاطمة بنت قیس: رواه مسلم ۱۹۰۶، وأبو داود ۷۱۲/۷، والترمذي۳/ ٤٨٤.

وفاطمة هي: بنت قيس بن خالد القرشية \_ رضي الله عنها \_ ، أخت الضحاك بن قيس، روت عن النبي على ، وروى عنها القاسم بن محمد وبعض التابعين، من أوائل المؤمنات، أشار عليها النبي على بالزواج من أسامة فقبلت وحمدت ذلك. [الإصابة ٤/ ٣٨٤، وتهذيب التهذيب ٢١/ ٤٤٣].

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ١٩/١. وحديث عمار: رواه البخاري ١/ ٨٧، ومسلم ١٩٣١. وعمار هو: ابن ياسر بن مالك بن كنافة القيسي، حليف بني مخزوم، من أوائل المسلمين، شهد المشاهد كلها، استشهد في صفين. [الإصابة ٢/ ١٩٥، وتهذيب الكمال ٢/ ٩٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٠٨].

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين ١/ ٣٠.

من الأدلة العقلية<sup>(١)</sup>.

ثالثاً: ما رواه من سنَّة أو أثر، أو صححه، أو حسَّنه، أو رضي سنده، أو دوّنه في كتبه ولم يردّه ولم يُفْتِ بخلافه: ففيه وجهان:

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، يكنى أبا عبد الرحمن، حدث عن أبيه وصنف مسائل في روايته، وتلقّى عن غيره فيهم يحيى بن معين، روى عنه البغوي، والخلال، وغيرهم حفظ عن أبيه المسند، وهو أكثر إخوانه رواية، توفي سنة تسعين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة ١/١٨٠، والمقصد الأرشد ٢/٥].

<sup>(</sup>٣) هو صالح ابن الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل، أبو الفضل، أكبر أولاد الإمام، روى عنه عدة مسائل، سمع من كثيرين، وتلقّى عنه البغوي وغيره، توفي سنة ست وستين ومائتين. [طبقات الحنابلة ١/٣٧١، والمنهج الأحمد ١/٢٣١، والمقصد الأرشد ١/٤٤٤].

<sup>(</sup>٤) المروذي: أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي، تلقَّى عن الإِمام أحمد. [طبقات الحنابلة ١/ ٧٥، والمقصد الأرشد ١/ ١٦٤، والمنهج الأحمد ١/ ٣٦٤].

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد الأثرم: هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم، أبو بكر، كان إماماً جليلاً متقناً، تلقّى عن الإمام أحمد وغيره، ونقل عنه مسائل كثيرة، وهبه الله زيادة في الفطنة والحفظ، مات نيّف وستين ومائتين. [المقصد الأرشد ١/١٦١، وطبقات الحنابلة ١/٦٦، والمنهج الأحمد ١/١٨١].

<sup>(</sup>٦) ابن حامد: الحسين بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، له عدة مصنفات، منها: الجامع، تلقّى عنه أبو يعلى وغيره، توفّي في عودته من الحج سنة ثلاث وأربعمائة. [طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، والمنهج الأحمد ٢/ ٩٨، والمقصد الأرشد 1/ ٣١٩].

<sup>(</sup>V) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن تيمية، الحراني ثم =

والمرداوي(١) إلى أنه مذهب له.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يكون مذهباً له(٢).

استدل الفريق الأول بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَا ﴾ [النور: ٥٤].

فإذا ثبت الحديث وجب العمل به وعدم الذهاب إلى خلافه. فإذا ثبت عند الإمام الحديث وجب أن يكون به قائل.

واستدل الفريق الثاني بأنه لو جاز نسبة ذلك مذهباً له لجاز أن يكون أهل الآثار ومن دوَّن الأخبار أنهم بالفقه مختصون وله قائلون (٣).

والذي يترجح عندي أنه مع وجود نص معارض لا يعد مذهباً؛ وذلك لورود عدة احتمالات. أما عند عدم وجود نص معارض فهو مذهب له؛ لأن أصوله تدل على تقديمه للنصوص على الاجتهاد بالرأي.

والفرق بين هذا الضابط والذي قبله: أن هذا مجرد رواية، أما السابق فإنه إجابة وإفتاء.

الدمشقي، تبحَّر في العلوم وأتقن عدة علوم، وُلد عام واحد وستين وستمائة، وتأهَّل للإِفتاء وعمره دون العشرين، وشرع في الجمع والتصنيف حتى برع فيه وأتقن، توفِّي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. [المقصد الأرشد ١٣٢١، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧، والمنهج الأحمد ١/٤٢٤].

<sup>(</sup>۱) هو علي بن سليمان المرداوي، أبو الحسن، ولقبه علاء الدين، تلقّى من تقي الدين بن قندس البعلي، أتقن فنوناً عدة من العلم، له عدة مصنفات، توفّي سنة خمس وثمانين وثمانمائة. [انظر ترجمته في: مقدمة الإنصاف، وطبقات الأصوليين ٣/ ٥٣].

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٦/ ٢٥٠، والمسودة ص ٥٣٠، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأجوبة ص ٣٠ بتصرف.

### رابعاً: القياس على كلامه: هل ينسب مذهباً له؟

اختلف الأصحاب في نسبة ما قيس على كلامه إليه، مذهباً له، على أقوال:

انه لا يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه، فلا يعتبر مذهباً له، وإنما هو رأي من قاس، فإن كان من الأصحاب فهو وجه في المذهب. وقد ذهب إلى ذلك: الخلال<sup>(۱)</sup>، وأبو بكر عبد العزيز<sup>(۲)</sup>، واختاره الحلواني<sup>(۳)</sup>، وغيرهم.

قال ابن حامد: (اختلف أصحابنا في ذلك، فقال عامة شيوخنا مثل: الخلال، وعبد العزيز، وأبي علي علي على

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، تلقَّى عن المروذي وغيره، وتلقَّى عن عبد الله وصالح أبناء الإمام أحمد، صنَّف عدة مصنَّفات، منها: السنَّة، ونقل عنه عدد من الأصحاب، منهم: أبو بكر عبد العزيز، توفي سنة أحد عشرة وثلاثمائة. [طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، والمقصد الأرشد ١٦٢/١ ــ ١٦٧، والمنهج الأحمد ٢/٨].

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف بغلام الخلال، كنيته أبو بكر، لازم الخلال وحدث عنه وعن جماعته، وروى عنه ابن شاقلا وابن حامد وغيرهم، له عدة مصنفات منها: تفسير القرآن، والشافي، والتنبيه في الفقه، واسع الرواية، توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. [طبقات الحنابلة ۱۹/۲، المنهج الأحمد / ۲۸، المقصد الأرشد ۲/۲۲].

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن محمد عثمان الحلواني أبو الفتح، تلقَّى من القاضي أبي يعلى وغيره، له عدة مصنفات، توفي سنة خمس وخمسمائة. [المقصد الأرشد ٢/ ٤٧٢].

<sup>(</sup>٤) هو حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد، روى عنه مسائل، وسمع المسند من الإمام، تلقّى عنه الأصحاب، وله رحلات للعلم والتعليم، توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

وإبراهيم (١)، وسائر من شاهدناه ـ : أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس، وأنكروا على الخرقي (٢) ما رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على قوله) (٣).

۲ \_ أنه يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه فيعتبر مذهباً له، وذهب إلى ذلك: الأثرم والخرقي، واختاره المرداوي<sup>(٤)</sup>.

قال في الإنصاف: (والمقيس على كلامه مذهبه، على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: مذهبه في الأشهر. وقدَّمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهم)(٥).

" — التفصيل: فيجوز نسبته إليه إذا نص على العلة في كلامه. أما إذا كانت العلة مستنبطة، ولم يشهد على صحتها من كلام الإمام؛ فلا يجوز نسبته إليه. وهو قول ابن حامد، وهو الراجح عندي؛ لأنه صرح بربط الحكم بهذه العلة التي نص عليها. أما المستنبطة فيحتمل عدم موافقته على صحتها عنده.

<sup>(</sup>۱) من أصحاب أحمد عدة أشخاص بهذا الاسم، ولعلَّ أشهرهم إبراهيم بن إسحاق الحربي، لازم الإمام ونقل عنه، عرف بالزهد والورع، له عدة مصنفات، تلقى عنه الأصحاب، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، والمقصد الأرشد ١/ ٢١١ ــ ٢١٢].

<sup>(</sup>٢) الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، تلقَّى عن المروذي، وعبد الله وصالح ابني الإمام، له مصنفات عدة من أشهرها: المختصر، تتلمذ عليه جماعة من شيوخ المذهب، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. [طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، والمنهج ٢/ ٦١، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٩٨].

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأجوبة ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٤٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأجوبة ص ٣٧، والمسودة ص ٥٢٥.

وكل هذه الأقوال لا تستند إلى أدلة نقلية حتى نسوقها، وإنما هو الجتهاد قائم على النظر والتأمل.

خامساً: المفهوم من كلام الإمام: يعتبر مذهباً له إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه (١).

وما ثبت بالضابط الأول والثاني يسمى: رواية منصوصة. وما ثبت بالضابط الثالث والرابع والخامس يسمى: رواية مخرَّجة. والرواية المنصوصة أقوى من المخرجة.



<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٤٧/١٢.

# المبحث الثالث منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام

إذا اجتهد الإمام في مسألة ثم اجتهد في وقت آخر فيها، فتغير مؤدى اجتهاده عن الأول، فإن العمل السابق لا ينقض، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولكن اختلف الأصحاب هل تسقط الرواية الأولى ولا تذكر، أو تذكر وتثبت في التصانيف رواية ثانية له، على أقوال:

الأول: أن الاجتهاد الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو يعلى (۲) وأبو الخطاب<sup>(۳)</sup> وابن قدامة (٤).

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١/١٠، وأيضاً البلبل في أصول الفقه ص ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأجوبة ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، شيخ المذهب تلقى عن ابن حامد وخلفه في حلقته عند حجه ثم علا قدره وأصبح مقدماً عند الأصحاب وغيرهم، صنَّف في الأصول والفروع، وقد اعتنى الأصحاب بأقواله، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، والمنهج الأحمد ٢/ ١٢٨، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب، البغدادي أحد أئمة المذهب، تتلمذ على أبي يعلى ولازمه حتى أتقن أصول المذهب وطرق الاستدلال، صنّف في الأصول والفقه، تتلمذ عليه عدد من شيوخ الأصحاب، توفي سنة عشر وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة ١١٦٦١، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٣، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٠٠.

الثاني: أن الاجتهاد الأول مذهب ثان له كالرواية الثانية، وبه قال الحسن بن حامد، فقد قال: (المذهب أننا ننسب إليه نص ما نقل عنه في الموضعين ولا نسقط من الروايات شيئاً قلّت أم كثرت)(١).

واعترض بعض علماء المذهب وبعض علماء الشافعية على هذا بأنه لا يمكن معه القطع بمذهب الإمام، كما أن المجتهد إذا قال في وقت قولاً وقال في آخر ضده، فإنا على يقين من أن أحد القولين خطأ عنده ولا يعقل أن يكون القول الثاني في رأيه خطأ، فلزم أن الأول في رأيه خطأ والثاني صواب، لذا غير اجتهاده، وأيضاً اعترض عليه بما إذا صرح في رجوعه عن الأول فكيف ننسب إليه ما نفاه عن نفسه؟

وقد رد ابن حامد على ذلك بردود عديدة ولكنها غير مسلّمة له، فقد قاس ذلك على نزول نصوص الشارع (٢)، وهو قياس مع الفارق، كما أنه يدل على عكس ما أراد حيث أن المتأخر من نصوص الشارع ناسخ لمعارضه المتقدِّم.

كما ذكر بأن الصحابة يتغير اجتهادهم عندما يعلمون دليلاً خفي عليهم فهم مأجورون على اجتهادهم الأول والثاني، ولكن ليس هذا محل النزاع وإنما الخلاف في إبقاء الرأي الأول أو إلغائه. والصحابة يتركون القول الأول إلى ما يتبين لهم في الاجتهاد الثاني، فيكون ذلك دليلاً لما ذهب إليه أبو يعلى ومن وافقه.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن أحمد محمد قدامة المقدسي أبو محمد، أحد أعلام المذهب، تلقى العلم عن كثيرين ورحل في طلبه، شهد بفضله أساتذته وأقرانه، له عدة مصنفات في الفقه وأصوله وغيرها، توفي سنة عشرون وستمائة. ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٤، والمنهج الأحمد ١/ ٣٧٩، والمقصد الأرشد ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأجوبة ص ١٠٣.

وبناءً عليه، فإن الراجح هو ما ذهب إليه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة ومن وافقهم، ويؤيد هذا ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول)(١).

(١) الإنصاف ١٠/١.

# المبحث الرابع الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والتوجيه

لقد سار الأصحاب على نهج واضح في ترتيب مصطلحات المذهب، ميزوا فيها بين ما جاء عن الإمام وعن غيره من الأصحاب، فميزوا بين: الرواية، والوجه، والتخريج، والاحتمال، والتوجيه.

فالرواية: نص الإمام أحمد رحمه الله أو نقلهم عنه.

أما الوجه: فقول أحد الأصحاب أو تخريجه إن كان مأخوذاً من كلام الإمام أو إيمائه أو تعليله أو سياق كلامه وقوته، فإن كان مأخوذاً من نص الإمام فهو رواية مخرجة له، وإن كان مقيساً عليه فهي رواية مخرجة عند من يرى القياس على كلامه، ووجهاً عند من لا يراه.

أما الاحتمال: فهو الدليل المرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو المساوي له، فإذا اختاره أحد الأصحاب كان وجهاً في المذهب.

أما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.

أما التوجيه: فبيان وجه دلالة الدليل على الحكم(١).



<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق: الإنصاف ٢١/ ٢٥٦، و ٢٥٧، والمدخل لابن بدران ص٥٥، و٥٦.

.

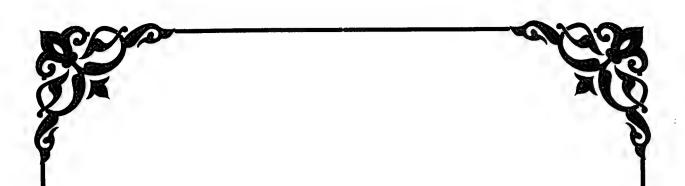

# الباب الأول الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية

#### وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف الدلالة.

الفصل الأول: في أقسام الدلالة، وآثارها الفقهية.

الفصل الثاني: في دلالة الحروف، وآثارها الفقهية.



# التمهيد في تعريف الدلالة

الدلالة لغة: مصدر يدل دلالة.

قال ابن فارس: (دل: الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء، وهو بيِّن الدَّلالة والدِّلالة)(١).

واصطلاحاً: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر(٢).

أي: هي العلاقة اللازمة الرابطة بين الدال والمدلول عليه، فمثلًا الآية هي الدال والحكم هو المدلول عليه، والرابط بينهما هو الدلالة.

وتقسم الدلالة باعتبارات متعددة: إما باعتبار الدال، أو باعتبار قوتها:

فباعتبار الدال: إما أن يكون لفظاً، أو غير لفظ، فإن كان لفظاً فهي دلالة لفظية، وإلا فهي دلالة غير لفظية.

وباعتبار الاستعمال تنقسم إلى: حقيقة ومجاز.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٥٩، وانظر: القاموس المحيط ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ١/٥١٠.

وباعتبار وحدة المعنى المدلول عليه أو تعده تنقسم إلى: مترادف، ومتواطىء، ومشترك، ومتباين.

وباعتبار قوتها تنقسم إلى: دلالة قطعية، ودلالة ظنية.

وإليك بيان ذلك:



## الفصل الأول أقسام الدلالة وآثارها الفقهية

وفيه مباحث:

# المبحث الأول أقسام الدلالة باعتبار مصدرها

مصدر الدلالة: إما أن يكون لفظاً أو غير لفظ.

لذا فالدلالة تنقسم إلى قسمين:

١ \_ دلالة لفظية.

٢ \_ دلالة غير لفظية.

وغير اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - دلالة طبيعية: كدلالة التنفس أو الحركة على الحياة.

۲ \_ دلالة عقلية: كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالم على
 موجده وهو الله سبحانه وتعالى.

" - دلالة وضعية: كدلالة غروب الشمس على وقت إفطار الصائم، وعلى وقت صلاة المغرب. وهذا وضع شرعي. أما الوضع العرفي فكدلالة الضوء الأحمر من إشارة المرور على وجول التوقف، والأخضر على وجوب

السير، ودلالة اللباس العسكري على أن صاحبه من العسكريين، ودلالة الأوسمة على رتبته، ودلالة اللباس الطبي على أن صاحبه في مهنة الطب، ونحو ذلك.

ومن أهم ما يبنى على هذه الدلالة: دلالة أفعال النبي عَلَيْ على الأحكام، فالله جل وعلا أرشدنا إلى الاقتداء والتأسى به، فقال:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ لَا عَزَابِ: ٢١].

فأفعاله على حجة تثبت بها الأحكام، لأن الله سبحانه جعله قدوة وأسوة.

أما الدلالة اللفظية: فتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ \_ دلالة طبيعية: كدلالة أح أح على وجع الصدر.

٢ \_ دلالة عقلية: كدلالة الكلام على حياة صاحبه.

٣ ـ دلالة وضعية: وهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له.

وتنقسم الوضعية إلى ثلاثة أقسام:

ا ـ دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له،
 كدلالة القرآن على جميع سوره.

٢ ــ دلالة تضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء مسمَّاه، كإطلاق القرآن على سورة أو آية منه.

٣ ـ دلالة التزام: وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه،
 كدلالة الإنسان على صفة الضحك أو صفة الكتابة.

وفي اعتبار دلالة الالتزام مستفادة من اللفظ أو من العقل وجهان في المذهب (١)، ولا أرى له أثراً يدعو إلى التفصيل فيه.

<sup>(</sup>١) راجع فيما سبق: شرح الكوكب المنير ١/ ١٢٥ ـ ١٢٨.

#### آثارها الفقهية:

يترتب على ما سبق آثار فقهية منها:

ا ـ لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فإن عليه كذا؟ فإنه
 يحنث بمجرد عودته إلى أي مدينة أو موطن فيه؛ لدلالة التضمن.

Y \_ لو دخل في الطواف لكنه طاف دون الحجر ولم يطف خلفه؟ فيلزمه الإعادة؛ لأن الحجر من البيت فلم يطف بكامل البيت. وفي ذلك روى عبد الله عن أبيه أنه قال: (أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود)(١).

" لو نذر أن يصلي تهجداً عشر ركعات، ثم صلى على غير وضوء؟ لم يف بنذره؛ لأن الوضوء وإن كان خارجاً عن الصلاة إلا أنه لازم لها. فدلالة الالتزام دلت عليه.

لو قال هذه الناقة أمانة عندي لفلان، فلازم إقراره أن نتاجها
 كذلك، فيردها ويرد ولدها.

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد ص ٢٣١.

### المبحث الثاني الحقيقة والمجاز

#### المطلب الأول: تعريف الحقيقة:

الحقيقة لغة: مشتقة من الحق. فيقال: حقيقة الأمر، وفلان حامي الحقيقة؛ إذا حمى ما يجب عليه. والمحقَّق من الكلام: الرصين، ومن الثياب: المحكم النسج. ويقال: حققت الأمر وأحققته، أي: كنت على يقين منه (١٠). واصطلاحاً: اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي (٢).

فيشمل ما أصل وضعه في اللغة، أو الشرع، أو العرف، سواء أكان الوضع قديماً، أو جديداً لشيء جديد.

### المطلب الثاني: أقسام الحقيقة:

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

١ حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل في وضعه اللغوي الأصلى.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٥ \_ ١٩، والقاموس المحيط ٣/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ١٧٣، وعبارة القاضي فيه: كل لفظ بقي على موضوعه، وعبارة أبي الخطاب قريبة من ذلك، والمعنى في الجميع واحد. انظر: العدة ١/١٧٢، والتمهيد ١/٧٨، وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٧.

مثل: (الأسد) حقيقة في الحيوان المعروف. و (البحر) حقيقة في المحيطات والبحار المعروفة.

حقيقة شرعية: وهي اللفظ المستعمل في أصل وضعه الشرعي.
 مثل: (الصلاة) حقيقة في ما افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم.
 و (الوضوء) حقيقة في غسل الأعضاء المعلومة على الصيغة المطلوبة شرعاً.
 و (الصوم) حقيقة في الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

٣ \_ حقيقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل في ما تعارف عليه الناس، سواء كان تعارفاً عاماً أو تعارفاً خاصاً.

مثاله: تعارف الناس على أن اللحم غير السمك والجراد(١).

\* واختلف العلماء في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام، هل تكون حقيقة في معناها الشرعي أم لا؟

مذهب الحنابلة أنها حقيقة في مسمياتها الشرعية.

قال أبو الخطاب: (الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في مسمياتها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيكون حد الاسم الشرعي: ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى، سواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه. فإذا أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ حمل على الشرعية)(٢).

وقال ابن قدامة: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء، يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩ ــ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ١٧٤، والضمير في «حمله» الأولى أن يكون «حملها» ليتناسب مع كلمة الألفاظ.

وبذلك قال جمهور العلماء(١).

وذهب بعضهم إلى منع ذلك، محتجاً بأن ذلك يخرجها عن كونها من لغة العرب، ولا بد فيها من تنبيه للمخاطبين على ترك ما فهموه بأصل وضعهم.

وهذا الاستدلال مردود بأن النبي على بينها بياناً عاماً مستفيضاً. وبأن اللغة لا تمنع من الانتقال إلى المعنى في الاستعمال العرفي، فكذا الاستعمال الشرعي، ولا مانع في اللغة من إحداث اسم لمسمى جديد، فكذلك هنا.

واستدل الجمهور بورود ذلك في الشرع وعدم إنكار أهل اللغة له، فلو لم يكن حقيقة مفهومة لديهم لعاب كفار قريش على محمد ﷺ ذلك(٢).

## المطلب الثالث: آثارها الفقهية:

### يترتب على أقسام الحقيقة آثار فقهية منها:

ا = إذا نذر أن يصلي أو يصوم: وجب عليه صلاة شرعية وصيام شرعي، ولا يبرأ بالدعاء أو بمجرد الإمساك.

٢ \_ إذا حلف أن لا يأكل لحماً، فأكل سمكاً أو جراداً: لم يحنث؛
 لأن اللحم لا يطلق في العرف على السمك والجراد (٣).

۳ \_ قال ابن رجب: (لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد؟ لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد ۲/۳۵۲ \_ ۲۹۰، والإحكام ۱/۳۱ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) القواعد الكبرى، لابن رجب ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) القواعد الكبرى، لابن رجب ص ٢٧٤.

### المطلب الرابع: وقوع المجاز في اللغة:

المجاز واقع في اللغة عند جمهور العلماء (١)، خلافاً للإسفرائيني (٢)، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح (٣).

وقيل: هو كل اسم أفاد معنّى على غير ما وضع له (٤). وهذا اختيار أبي الخطاب.

والأول اختيار ابن قدامة، وهو أولى؛ لأنه لو أطلق اسم الأرض على السماء أو العكس، فإنه استعمال له في غير ما وضع له، لكنه لا يصح؛ فلا يسمى مجازاً.

واستدل الجمهور على وقوعه باستفاضته في كلام العرب، بإطلاقهم الأسد على الرجل السجاع، والحمار على الرجل البليد، والبحر على الكريم، ونحو ذلك مما لا يخفى على من له أدنى اطلاع في لغة العرب. أما المانعون فهم قلة؛ حيث اشتهر ذلك عن أبي إسحاق الإسفرايني.

وحجتهم في المنع: أن اللفظ استعمل في وضع ثان له هو حقيقة فيه كالمشترك.

وقد رد أبو الخطاب على المانعين فقال: (لا يخلو منعهم أن يقولوا:

<sup>(</sup>١) التمهيد ١/٧٨، و ٢/٤٢٤، وشرح الكواكب ١/١٩١، والمسودة ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٤٥. وأبو إسحاق الإسفراييني، هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني، من أئمة الشافعية، فقيه أصولي له مصنفات، توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. [انظر: الفتح المبين ١/ ٢٢٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٢٦].

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٦٤، والمختصر ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١/ ٧٨، وأيضاً في ٢/ ٢٥٠.

إن أهل اللغة لم يستعملوا اسم الحمار في البليد، واسم الأسد في الشجاع، وما أشبه ذلك من الأسماء التي نقول إنها مجاز، فهذه مكابرة لا يكلم مرتكبها.

أو يقولوا: (إن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبليد واسم الأسد للشجاع كما وضعوه للبهيمة)، فهذا باطل؛ لأنا نعلم أن السابق إلى فهم من سمع قائلاً يقول: (مرّ بي حمار): أنّ المارّ بهيمة، و (رأيت أسداً): أنه بهيمة، فلو كان وضعهما سواء لما سبق إلى الفهم أحدهما، ولهذا لو قلت: (هذا أسد) للرجل، قيل لك: بل هو رجل، فتحتاج أن تقول: هو كالأسد في القوة والإقدام. فصار تسميته بالأسد تشبيها؛ فدل على أنه مجاز. فإن قيل: فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسماء في غير ما وضعت له؟ قلنا: لأن في المجاز من المبالغة ما ليس في الحقيقة؛ ولهذا وصْفُنا البليد بأنه حمار كان أبلغ في إبانة بلادته من قولنا بليد)(١).

ولذا، فإن الراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور أن المجاز واقع في اللغة.

أما موقف الإمام تقي الدين ابن تيمية، فإن المتتبع للمسودة يجد فيها قوله: (اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز في قول الكافة خلافاً للإسفرائيني)(٢)، وأيضاً قال: (في القرآن مجاز)(٣).

أما في الفتاوى فقد ناقش الآمدي في نسبته القول بالمجاز لجمهور الأصوليين، وأنكر أن يكون أحد من الأئمة المتقدمين قد صرح بتقسيم

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٢/٤٢٢ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٦٤ه.

<sup>(</sup>m) المسودة ص 178.

الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم قال: (وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، ومن سلك طريقهم في ذلك من الفقهاء، قيل له: لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم، لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون الإسلام لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحو)(١).

ثم ناقش ما احتج به الآمدي، وقال: (الجواب عن هذه الحجة من وجوه: أحدها: أن يقال: ما ذكرته من الاستعمال غير ممنوع، لكن قولك: (إن هذه الأسماء إما أن تكون حقيقة أو مجازية)، إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى الحقيقة والمجاز. ثم قال: (وهذا محل النزاع، فكيف تجعل محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه وتصادر على المطلوب)(٢).

وبعد أن قرر ضعف ما احتج به الآمدي \_ وأن هذا التقسيم مصطلح حادث لم ينقل عن العرب ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأئمة النحو \_ ، ذكر مفاسد حمل النصوص الشرعية على المجاز $\binom{(n)}{n}$ .

ولكن إذا تتبعت قوله في: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، تجده في السبب السادس من أسباب اختلافهم، وهو عدم معرفة دلالة الحديث، يقول: (وتارة لكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو متردداً بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده)(٤). فأثبت المجاز وعده من أنواع الدلالة.

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢٠٤/٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲/ ۲۰۷، ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٢٠/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وانظر: الفتاوي ٢٠/ ٢٤٥.

وأيضاً قال في السبب الثامن: (اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز)(١).

فكلامه هنا متفق مع ما في المسودة وهو ظاهر في إثباته للمجاز. وما ذكره في التعقيب على كلام الآمدي لعل المقصود به إبطال حمل آيات الصفات على المجاز وإبطال مسلك المغالين في حمل النصوص الشرعية على المجاز، وبذلك يتفق كلامه كما تبين لك.

وفي كتاب الإيمان جمع بين ذلك مما يؤيد هذا التوجيه، فقال: (تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها: إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة)(٢).

وأنكر المغالين في حمل النصوص على المجاز حيث جعلوا العام بعد التخصيص مجاز، والمطلق بعد التقييد مجاز، فقال: (وبالجملة: إن كان هذا مجازاً، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به، وبظرف الزمان والمكان مجازاً، وكذلك الحال. وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً، فأين الحقيقة؟)(٣).

وهذا يبين ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وانظر: الفتاوي ٢٠ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان ص ٨٣ \_ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان ص ٩٨ \_ ٩٩.

وموقف تلميذه ابن القيم يشير إلى هذا؛ حيث أبطل قول من حملوا آيات الصفات على المجاز، فقال: (الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان، وهي: قولهم: (إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين). وقولهم: (إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها). ثم ذكر الثالث والرابع (۱).

فهذا يدل على نفي حمل آيات الصفات على المجاز، لا على نفي المجاز مطلقاً.

### المطلب الخامس: آثاره الفقهية:

ينبني على ذلك آثار في الفقه كثيرة، منها:

ا حلف (لا يشرب من دجلة أو الفرات)، فإنه يحنث باغترافه
 منه بإناء وشربه منه. لأنه مجاز راجح. وهذا مذهب الأصحاب<sup>(٢)</sup>.

Y = 1 إذا حلف أن (Y يأكل من هذه النخلة)، فإنه يحنث بثمرها Y بخشبها؛ Y الحقيقة مماتة Y.

" اذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز، مثل أن يقول رجل لزوجتيه: (إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان)، فلا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة واحدة، بل لا بد من حمله على المجاز: إما بتقدير النقص وهو الأولى، وتقديره: (إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)، أو الزيادة، وهو زيادة حيضة.

<sup>(</sup>۱) الصواعق المرسلة ۲/ ۳۳۲، الثالث قولهم: إن أخبار الرسول لا تفيد العلم، والرابع: تقديم العقل على الوحي.

<sup>(</sup>Y) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٣.

(وفي حكم هذه المسألة للأصحاب أربعة أوجه:

أولها: سلوك الزيادة ويصير التقدير: (إن حضتما فأنتما طالقتان). فإذا طعنتا في الحيض طلقتا. وهذا قول القاضي أبي يعلى.

والثاني: سلوك النقص، وهو الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة، ويكون التقدير: (إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان). نظيره قوله تعالى: ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ مُنْكِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]، أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة. وهو اختيار صاحب المغنى.

والرابع: لا تطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل)(١).

# المطلب السادس: وقوع المجاز في القرآن:

المجاز واقع في القرآن الكريم عند الأكثر (٢)، وقد نص عليه الإمام أحمد؛ حيث قال في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴿ وَقَدْ نَصَ عَلَيه الإمام (هذا في مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خراً) (٣).

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٤، و١٢٥، وشرح الكوكب ١٩٦١، و ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٨٠، و ٢/ ٢٦٥، وروضة الناظر ص ٦٤، والمختصر ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٩٥٠.

وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر<sup>(۱)</sup> وابن حامد ومن وافقه من الأصحاب<sup>(۲)</sup>، وقالوا: ليس فيه مجاز بل كله حقيقة ــ حكى الفخر إسماعيل أنه رواية للإمام أحمد<sup>(۳)</sup>.

\* وقد فصل القاضي وأبو الخطاب في الاستدلال ومناقشة أدلة المخالفين:

#### والأدلة التي استدلوا بها على وقوعه هي:

القرآن عربي بلغة العرب، وقد وجدنا أن لغة العرب يدخلها المجاز، فلزم أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى.

٢ ــ أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له موجود في القرآن، وهذا هو المجاز. وقد أتى بالزيادة، أو بالنقص، أو بالاستعارة، أو بالتقديم والتأخير.

فالزيادة، كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ الشورى: ١١]. قال أبو الخطاب: (فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها) (٤). وكقوله تعالى: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلْ الْبَارِةُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وتقديره: تجري تحتها. وأما النقصان، فمثل قوله تعالى: ﴿ وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢]، وقوله: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣].

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم ١/٤١٣، والمسودة ص ١٦٥، وذكر أنه مذهب بعض الشيعة.

<sup>(</sup>٢) المختصر ٤٦/٤٥، والمسودة ص ١٦٥، وبين أنه مذهب أبي الحسن التميمي والخرزي.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١/ ٨١، وهذا ليس على إطلاقه، بل المراد من حيث أن الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه وإلاَّ فإنها لا تخلو من دلالة، فمن المعلوم أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ﴾ [مريم: ٣٤] معناه صاحب قول الحق (١).

وأما الاستعارة فمثل قوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف: ٧٧].

وأما التقديم والتأخير فمثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيَّ ٱخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۚ ۚ فَالَهُ غُثَاتَهُ غُثَاتَهُ اللَّهُ عُلَامٌ غُثَاتًا الْعَلَى: ٤، ٥].

قال أبو الخطاب: (معناه خلق المرعى أحوى فجعله غثاء)(٢)، وهناك وجه آخر في تفسيرها(٣).

(فإن قيل: هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان واستعارة وتقديم وتأخير، قيل: هذا هو المجاز على ما بيناه. وإلا فبينوا المجاز ما هو حتى ننظر فيه هل هو في القرآن أو لا)(٤).

ورد القاضي: (إن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة. فإن لم تسمها مجازاً، فذلك منازعة في عبارة مع تسليم المعنى الموجود في المجاز)(٥).

وقد ذكر ابن قدامة أمثلة على وقوعه، فقال: (القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: ﴿ وَٱخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ٢٤]،

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٦٩٦، والتمهيد ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن كثير ٤/ ٥٠٠، وفتح القدير ٥/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ٠٠٠ .

﴿ وَسَّنَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧]، ﴿ وَجَزَّ وُأُ سَيِتَهُ ﴿ أَوْ جَنَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، ﴿ وَجَزَّ وُأُ سَيِتَهُ مِنَا أَعْدَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، سَيِّنَةُ مِثْلُهَا ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُ وَاعْلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُؤَذُونَ ٱللهَ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، أي: أولياء الله، وذلك كله مجاز لأنه استعمال للفظ في غير موضعه.

ومن منع فقد كابر، ومن سلَّم وقال: لا أسميه مجازاً فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، والله أعلم)(١).

#### واحتج المخالف بما يلي:

ان المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع،
 والقرآن حق ولا يكون إلا حقيقة فلا مجاز فيه.

ورد ذلك: بأن المجاز ليس كذباً لأن الكذب يتناول الشيء على غير مطابقة الواقع، والمجاز فيه تطابق الخبر مع الواقع حيث تعرف الناس على دلالة اللفظ على ذلك المعنى. كما أن العرب استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب<sup>(۲)</sup>، أما أن القرآن حق ولا يكون إلا حقيقة فلا يصح هذا التلازم، فالقرآن حق بحقيقته ومجازه.

كما أن الباطل يكون حقيقة ومجازاً، فعبادة الوثن باطل مع أنها حقيقة.

۲ ــ (المجاز لا ينبىء عن المراد، فإذا لم ينبىء عن المراد كان ذلك إلباساً وإشكالاً، والقرآن لا يجوز أن يكون فيه تلبيس لأنه بيان)،
 والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ تِنْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدليل والردعليه في العدة ٢/ ٧٠٠، و ٧٠١، والتمهيد ١/ ٨٦.

والجواب: أنه يكون إلباساً لو لم تكن دلالة الاستعمال دالة عليه، وقد ذكر أبو الخطاب أدلة أخرى لهم وردَّ عليها بردود كافية وافية (١).

والراجع: هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها.

### المطلب السابع: آثاره الفقهية:

يترتب على ذلك آثار كثيرة في الاعتقاد وفي مسائل فقهية متعددة. أما في الاعتقاد فمثاله: أن معية الله تعالى لرسله وللمؤمنين، أي: بنصره وتأييده. أما معيته لخلقه، أي: بعلمه، فمن أنكر المجاز في القرآن، فإما أن تكون مخالفته في مجرد اللفظ أو يرى أن الله معهم بذاته وهذا مذهب باطل.

#### أما الآثار الفقهية، فمنها:

١ \_ ورد لفظ النكاح في كتاب الله في مواضع كثيرة، والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقد ورد في مواضع كثيرة ويراد به المعنى المجازي، ويتفرَّع على هذا مسائل عدة في باب النكاح.



<sup>(</sup>١) التمهيد ١/٤٨، و ٨٥.

# المبحث الثالث دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده

#### المطلب الأول: المترادف:

المترادف: هو ما تعددت أسماؤه واتحد مسمّاه؛ مثاله: الأسد، والليث، والغضنفر، والهِزَبر، أسماء لمسمى واحد، وأم القرى، وبكة، ومكة أسماء لمسمى واحد. وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء.

قال ابن اللحام: (المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً وللإمام ـ الرازي ـ (١) في الأسماء الشرعية)(٢).

وقال الفتوحي: (الذي عليه أصحابنا والحنفية والشافعية أنه واقع في اللغة في الأسماء والأفعال والحروف فمن أمثلته في الأسماء، الأسد، والسبع، والليث، والغضنفر، فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف. وفي الأفعال: قعد، وجلس، وكذا مضى وذهب، وفي الحروف: إلى وحتى لانتهاء الغاية)(٣).

<sup>(</sup>١) ما بين الشرطتين أضفته للتوضيح ودفع الإيهام.

<sup>(</sup>٢) المختصر ص ٤٢، وانظر المسألة في: جمع الجوامع ١/ ٢٩٠، والإحكام للآمدي . ٢٣/١

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ١٤١/١.

فإن تعددت الألفاظ على مسمى واحد لكن اشتمل كل اسم على إفادة صيغة لم يفدها الآخر كان ذلك مترادفاً مع الدلالة على المسمى متبايناً في الدلالة على صفاته، كالسيف والصارم والمهند، ومن هذه أسماء الله جل وعلا، فهي مترادفة في الدلالة على وحدة المسمى متباينة في ما دلّت عليه من صفات الله جل وعلا(1).

والمترادف الذي لا تعبُّد فيه بلفظ معين يقوم كل لفظ مقام الآخر، لأن المقصود هو المعنى (٢).

#### المطلب الثاني: المتواطىء:

المتواطىء: هو اللفظ الدال على مسميات متفقة، مثاله: «إنسان»، لفظ واحد يصدق على كل رجل وامرأة.

قال ابن قدامة: (أما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة في المعنى التي وضع الاسم عليها، كالرجل ينطلق على زيد وعمرو، والجسم يطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معنى الجسمية)(٣).

#### المطلب الثالث: المشترك:

المشترك: هو اللفظ الدال على مسميات مختلفة، مثاله: العين يطلق على الباصرة. وعلى مهد الذهب، والقرء يطلق على الحيض وعلى

<sup>(</sup>١) التحفة المهدية ص ٢٢٥ ــ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) المختصر ص ٤٦، وشرح الكوكب ١/٥٤٠، وذكر صاحب الإِبهاج فيه تفصيلاً. انظر: الإِبهاج ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ١٦، وانظر المسألة: شرح الكوكب المنير ١٣٤/١.

الطهر، وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء والحنابلة منهم (١).

وذهب بعض العلماء إلى نفي وقوعه وتأولوا ما ذكر فيه الاشتراك إلى أنه متواطىء أو حقيقة ومجاز<sup>(٢)</sup>.

وهو واقع في القرآن والسنَّة، ومن العلماء من نفى وقوعه فيهما وتأوله أيضاً (٣).

واختلف العلماء في دلالته على معانيه هل هي حقيقة أم مجاز؟

قال أبو الخطاب: اختلفوا في الاسم المشترك بين شيئين هل هو حقيقة فيهما، مثل قرء هل هو حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر؟ فقال أكثر الناس: هو حقيقة فيهما.

ومنع الأقل من ذلك وذكروا أن الغرض من المواضعة تمييز المعاني بالأسماء ليقع بها الإفهام، فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما وفي ذلك نقض لغرض المواضعة.

وهذا غلط لأنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض، وتضعه أخرى للطهر، ويشيع ذلك ويخفى أن الاسم موضوع لهما من قبيلتين، ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل لما شاع وثبت)(٤).

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر ص ۱٦، وشرح الكوكب المنير ١٣٩/١ ــ ١٤٠، والمختصر ص ٤٠ ــ ١٢٧، والإحكام ١٩/١، ومختصر المنتهى وشرحه ١٢٧/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإبهاج ۱/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) المختصر لابن اللحام ص ٤١، الإبهاج ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ٢٥١، وذكر جواباً آخر في الرد على المانعين، وقد ذكر المسألة في الجزء الأول ص ٨٧ ــ ٨٨.

#### المطلب الرابع: المتباين:

المتباين: هو الألفاظ المتعددة لمعان مختلفة؛ مثاله: الجبل، والسهل، والبحر، فتلك متباينة، وهذا كثير في اللغة، قال ابن قدامة: (المتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر)(١).

وإذا اشتمل السياق على ما هو دائر بين الترادف والتباين حمل على التبيان لأن فيه زيادة معنى (٢).

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ٢٩٧/١.

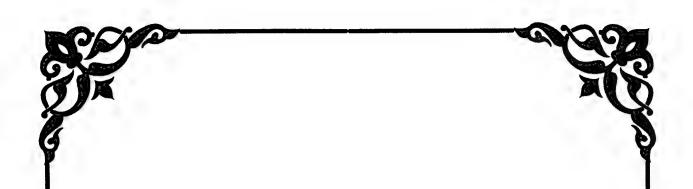

### الفصل الثاني دلالة الحروف وآثارها الفقهية

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين.

المبحث الثاني: معاني الحروف وآثارها الفقهية.



# المبحث الأول المراد بالحروف عند الأصوليين

الحرف في اللغة يطلق على عدة معان، منها: الطّرف، فطرف كل شيء حرفه، ويطلق على الحروف المكتوبة من حروف المعجم (١).

وقد ميز النحاة بين الاسم والفعل والحرف بمميزات.

ولكن مراد الأصوليين به في هذا الموضع: الألفاظ المفردة التي تؤثر على معنى الكلام، فذكروا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ولم يقتصروا على مراد النحاة، بل قصدوا ما رسمه أهل المعانى.

قال ابن عقيل: (وأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول، والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها مثل: من، وإلى، وحتى، وما)(٢).



<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الواضح لابن عقيل ٢/١ ب، ٢٥ أ مخطوط.

# المبحث الثاني معاني الحروف وآثارها الفقهية

وفيه مطالب:

### المطلب الأول: معانى الواو:

تتعدد دلالة الواو بتعدد حالات السياق الذي ترد فيه، فإليك بيان معانيها:

#### أولاً: الاستئناف:

وهو ابتداء معنى جديد بعد الانتهاء من معنى آخر.

قال الفيروز آبادي: (الاستئناف والائتناف: الابتداء)(١).

فقد وردت الواو دالة على الاستئناف: في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ مُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ مَا تَأُولُوا تَالِمَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَذَكُو إِلَّا أَوْلُوا تَأُولُوا مَا يَذَكُو إِلَّا أَوْلُوا تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَذَكُو إِلَّا أَوْلُوا اللهُ وَمَا يَذَكُو إِلَّا أَوْلُوا اللهُ أَلُوا اللهُ وَمَا يَذَكُو إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله على اله على الله عل

قال أبو الخطاب: (إذا لو لم يرد الاستئناف كان قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب الفاء، فصل الهمزة (الأنف) ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان للطبري ٣/ ١٢٢، وفتح القدير ١/ ٣١٥.

ءَامَنَّا بِهِ عَ كلاماً منقطعاً)(١)، وسوف يأتي تفصيل ذلك في المطلب التالي.

ثانياً: القسم:

ثالثاً: بمعنى رُبَّ:

ومثاله قول الشاعر:

ومَهْمَهِ مغبرة أرجاؤه كأنّ لون أرضه سماؤه (٣)

رابعاً: بمعنى أو:

كقوله تعالى: ﴿ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكُ ۗ [النساء: ٣].

خامساً: واو الحال:

كقوله (٤) تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾

<sup>(</sup>١) التمهيد ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة بن العجاج ص ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: رصف المبانى ١/٤١٧.

[البقرة: ٢٥٩]، وكقولك: جئت والشمس طالعة، وخرجت والمطر يهطل ونحو ذلك.

#### سادساً: العطف:

فتقول: رأيت زيداً وعمراً (ومعناها مطلق الجمع، فنعطف الشيء على مصاحبه نحو: ﴿ فَأَنْجَنَّنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَاةِ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

وعلى سابقه نحو: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ ﴾ [الحديد: ٢٦]، وعلى لاحقه: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ الشورى: ٣]، وقد اجتمع هذان في: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧]، فعلى هذا إذا قيل: وقام زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان، قال ابن مالك: (وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير، ولعكسه قليل، ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب، أو تراخي، نحو: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن المُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٧]، فإن الرد بعيد إلقائه في اليم، والإرسال على رأس أربعين سنة) (١)، وهي أم حروف العطف لكثرة استعمالها فيه (٢).

واختلف في اقتضائها الترتيب، فذهب الأكثر إلى أنها لا تدل على الترتيب بل على الجمع فحسب، وهو مذهب أكثر الأصحاب<sup>(٣)</sup>.

وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل على الترتيب<sup>(٤)</sup> واختاره الحلواني<sup>(٥)</sup> ووجه ما قاله الأكثرون أنها لو كانت للترتيب لأفضى ذلك إلى التناقض بين

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ١/ ٤١٠ لأحمد المالقي ص ٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٠٠١.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) المختصر ص ٥٠.

قول الله تعالى: ﴿ وَآدُخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكُ اللَّهِ وَقُولُواْ حِطَّةً ﴾ [البقرة: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّـةٌ وَادْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكُ الله [الأعراف: ١٦١]، فلو كانت دالة على الترتيب لكان هذا تناقضاً وكلام الله تعالى منزه عن ذلك (١).

ولأنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب، وهو قولهم: اشترك فلان وفلان ولا يجوز أن يقال: اشترك فلان ثم فلان، وعندما يرى زيداً وخالداً معاً يقول: رأيت زيداً وخالداً. فلو كانت للترتيب لكان كاذباً في خبره لأنه لم تتقدم رؤية زيد بل رآهما معاً.

ولأنه لو كانت دالة على الترتيب لما صح أن يقال: رأيت زيداً وعمراً معاً. لأن ذلك تناقض في الكلام حيث أن الترتيب يناقض قولنا معاً.

ولما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» (٢) ، فلو كانت الواو توجب الترتيب لكان قوله وشاء فلان، وقوله: ثم شاء فلان سواء. ولكن فرق بينهما النبي على فأمره بأحدهما ونهاه عن الآخر، فدل ذلك أن الواو تفيد الجمع وثم تفيد الترتيب (٣).

والعطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكور. قال ابن تيمية: (القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في حكم غير المذكور)(٤)، وهو مذهب الشافعية وأكثر الأحناف خلافاً لأبى يوسف(٥).

<sup>(</sup>۱) التمهيد ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٥/ ٢٥٩، وابن ماجه ١/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الأدلة في: العدة ١٩٤/١ ــ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ١٤٠، وانظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩، وشرح المنار وحواشية ص ٤٣٢.

### المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

من آثار الخلاف في دلالتها على الجمع أو على الترتيب ما يلي:

ال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، وطالق، وطالق، وطالق، طلقت ثلاثاً بناءً على أنها للجمع (١).

٢ لو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده أولاده،
 فإنه يكون مشتركاً بين البطون كلها(٢).

٣ \_ من أراد أن يحرم بالنسك قارناً فإنه ينوي ويقول: لبيك اللَّلهم حجّاً وعمرة.

أما آثار دلالتها على الاستئناف فمن ذلك:

3 \_ أن من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلاّ الله، بناءً على أن الواو للاستئناف، والوقف لازم قبلها، في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلّا اللهُ ﴾ للاستئناف، والوقف لازم ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ المواو للاستئناف [آل عمران: ٧]، فالوقف لازم ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ المواو للاستئناف (الراسخون) مبتدأ خبره جملة يقولون. وهذا مذهب الجمهور (٣)، ومن خالف في دلالتها على الاستئناف قال: (بأن الراسخون معطوف على لفظ الجلالة فهم يعلمون تأويله)، والراجح هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم.

وقرر الطحاوي أن الآية لا حجة فيها لنفاة الصفات في كلا القراءتين، فقال: (قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ الآية فيها قراءتان. قراءة من يقف على قوله: (إلَّا الله)، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ١/ ٣١٥، وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٣/ ١٢٢.

تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره)(١). والوقوف على (إلاَّ الله) هو الأرجح.

وقد ذكر أبو يعلى الخلاف فيه وبيَّن أن الوقوف على (إلَّا الله) هو الأشبه بأصول المذهب<sup>(٢)</sup>.

#### المطلب الثالث: الفاء:

وردت الفاء على ثلاثة أوجه (٣):

أولاً: عاطفة ما بعدها على ما قبلها، ولها معان ثلاثة:

التعقيب: ومعناه أن ما بعدها جاء عقب ما قبلها من دون مهلة كقولك: دخل خالد فزيد، يدل على أن دخول زيد بعد دخول خالد مباشرة. وتعقيب كل شيء بحسبه، فيقال: تزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل (٤).

٢ — (الترتيب، وهو نوعان، معنوي: كما في قام زيد فعمرو. وذِكْري: وهو عطف مفصل على مجمل نحو: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا وَذِكْري: وهو عطف مفصل على مجمل نحو: ﴿ فَقَدَّ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا ٱرِنَا مِمّاكَانَا فِيةٍ ﴾ [البقرة: ٣٦]، ونحو: ﴿ فَقَدَّ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا ٱرِنَا اللّه جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، ونحو: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبّهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ ٱبنِي مِنَ أَهْلِي... ﴾ [هود: ٤٥] الآية، ونحو قولك: توضأ فلان فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مغني اللبيب ١/١٦١، ومعاني الحروف ص ٤٣، وحروف المعاني والصفات ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب ١/١٦١، والعدة ١٩٨١.

وقال الفراء (١): إنها لا تفيد الترتيب مطلقاً، وهو مع قوله: إن الواو تفيد الترتيب غريب، واحتج بقوله تعالى: ﴿ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمَ تَفيد الترتيب غريب، واحتج بقوله تعالى: ﴿ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمَ قَلَاكُهَا أَوْ بِأَنها قَلَونَ ﴿ أَهْلَكُهَا وَ بِأَنها لِلْمَاكِمِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدّريب في العقاب ولا في اللّرتيب الذكري. وقال الجرمي (٢): (لا تفيد الترتيب في العقاب ولا في الإنكار)، وبدليل قوله:

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (٣)

وقولهم: (مطرنا مكان كذا فمكان كذا)، وإن كان وقوع المطر فيهما في وقت واحد)(٤).

وقد ذهب القاضي أبو يعلى إلى ما قاله الفراء، لذا فإنه لم يذهب إلى أنها تفيد الترتيب، بل اقتصر على دلالتها على التعقيب(٥).

٣ ــ السببية: وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة، فالأول مثل قوله تعالى: ﴿ فَكَارَهُمُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ﴾ [القصص: ١٥]، ومثل قوله: ﴿ فَلَلَقَّىٰ عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَمْتُ فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، والعاطفة صفة مثل قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي أبو زكريا الفراء، أخذ عن الكسائي، وهو من أئمة أهل الكوفة في اللغة، له مصنفات في اللغة والنحو ومعاني القرآن، توفي سنة سبع ومائتين. انظر: إشارة التعيين ص ٣٧٩، وشذرات الذهب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) هو صالح الجرمي، أبو إسحاق، من أئمة النحاة في البصرة، ناظر ابن الفراء، تلقَّى عن الأخفش وغيره، له مصنفات، توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. إشارة التعيين ص ١٤٥، وشذرات الذهب ٢٠/٧٥.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ١٦١/١.

<sup>(</sup>٤) العدة ١٩٨١.

<sup>(</sup>٥) العدة ١٩٨١.

﴿ لَاَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَبِيمِ ۞ ﴾ [الواقعة: ٥٢ \_ ٥٤].

ثانياً: أن تكون رابطة للجواب: وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطاً وهو منحصر في ست حالات:

ان يكون الجواب جملة اسمية مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْدِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلاَ نَعَام : ١٧].

٢ ــ أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد مثل قوله تعالى:
 ﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُ أَنْ اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَاك ﴾
 [الكهف: ٣٩، ٣٩].

٣ ـ أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها إنشائياً. مثل قوله تعالى:
 ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

٤ – أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها ماضياً لفظاً ومعناً نحو قوله تعالى: ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ ﴾ [يوسف: ٧٧]، ونحو: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلُ فَصَدَقَتْ وَهُو مِن ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبِينَ ﴿ وَمِن جَانَ فَمِيصُهُ وَقَدَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ وَمَن جَانَا فَكَذَبِينَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَمَن جَانَا فَكَذَبِينَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَمَن جَانَا فَكَذَبِينَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَمَن جَانَا لَهُ النَّارِ ﴾ [النمل: ٩٠]، فعبر عنه بذلك لتحقق وقوعه.

٦ \_ أن تقترن بحرف له الصدر كقول الشاعر:

فإن أهلك فذي لهب لظاه علي تكاد تلتهب التهاب ثالثاً: أن تكون زائدة: وهي التي دخولها في الكلام يستوي مع عدمها، واختلف أهل اللغة في ذلك. (فأنكر سيبويه (١) زيادتها، وأجاز الأخفش (٢) زيادتها في الخبر مطلقاً، وحكى «أخوك فوجد»، وقيد الفراء والأعلم (٣) وجماعة الجواز بكون الخبر أمراً أو نهياً، فالأمر مثل قول الشاعر:

وقائله: خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوكما هي والنهي مثل: (زيد فلا تضربه).

وقال ابن برهان (٤): تزاد الفاء عند أصحابنا جميعاً) (٥).

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، وقيل: أبو الحسن، لقبه سيبويه، أخذ عن الخليل بن أحمد ولازمه، إمام في اللغة وفنونها، جالس الفقهاء والمحدثين، له مصنفات وأهمها الكتاب، توفي سنة ثمانين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: إشارة التعيين ص ٢٤٢، وشذرات الذهب ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن سعد أبو الحسن الأخفش الأوسط، سكن البصرة، له مصنفات في النحو وغيره، تلقَّى عن سيبويه، وهو من المقدمين عنده، توفي سنة خمس عشرة ومائتين. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ١٣١، وشذرات الذهب ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن سليمان بن عيسى، يكنى أبا الحجاج ويعرف بالأعلم، أقام بقرطبة، إمام في اللغة والنحو، له مصنفات منها: شرح الحماسة، وشرح الجمل، توفّي سنة ست وأربعين وأربعمائة، وقيل غير ذلك. إشارة التعيين ص ٣٩٣، وشذرات الذهب ٣/٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل، أبو الفتح المعروف بابن برهان، كان على المذهب الحنبلي ثم تحول إلى الشافعي، أصولي فقيه، صنف الأصول وغيره، توفي سنة عشرين وخمسمائة، وقيل غير ذلك. شذرات الذهب ٤/٢٠، والفتح المبين ٢/٢١.

<sup>(</sup>٥) مغني اللبيب ١/١٦٥، و ١٦٦.

وقد ذكر الفتوحي<sup>(۱)</sup> بعض هذه الأقوال ولم يرجح بينها<sup>(۲)</sup>، والراجح عندي هو القول بجواز زيادتها وهو قول ابن هشام<sup>(۳)</sup> والرماني<sup>(٤)(٥)</sup>، لأن المنع يحتاج إلى تأويل بتقدير محذوف، والسلامة من ذلك أولى من الاحتياج إليه، وزيادتها لا يعني خلو ذكرها من فائدة بل يعني أن المعنى والصرف مستقيم حتى مع عدمها، ولكن قد يكون للذكر فائدة بلاغية عظيمة والصرف مستقيم حتى مع عدمها، ولكن قد يكون للذكر فائدة بلاغية عظيمة كما في الأحرف في بعض الآيات القرآنية الكريمة، وينبغي التنزه عن وصفها بالزيادة تكريماً لكلام الله جلّ وعلا عن ما لا يليق به. مثل قوله تعالى: ﴿ قُلُ بِالْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّامُ مُلْفِيكُمُ أَلَا الجمعة: ٨].

وهذه المعاني الثلاثة تختلف في كثرة ورودها، والغالب ورودها عاطفة وبعد وقوعها في الجواب، وأقلها ورودها زائدة، وأقل من ذلك ورودها للاستئناف<sup>(٦)</sup> وهذا وجه رابع.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار، من علماء المذهب الحنبلي، فقيه أصولي، عرف بالزهد، له مصنفات في اللغة والأصول، توفي سنة اثنين وسبعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) هـو عبد الله بن يـوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المصري، يكنى أبا محمد، إمام في اللغة، لـه مصنفات، شهد لـه العلماء بالإتقان، تـوفي سنة إحـدى وستيـن وسبعمائة. انظـر: شذرات الـذهـب ٢/ ١٩١، وإشارة التعييـن ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عيسى بن علي، أبو الحسن، الرماني، إمام في اللغة والنحو، تلقَّى عن ابن السراج، له مصنفات، توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. إشارة التعيين ص ٢٢١، وشذرات الذهب ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغني اللبيب ١/١٦٥، ومعاني الحروف ص ٤٣، و ٤٥.

<sup>(</sup>٦) معاني الحروف للرماني ص ٤٤.

ومثاله قول الشاعر:

ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق

أي: فهو ينطق، إذ لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب، ولكن ابن هشام ضعف ذلك وحمله على العطف وأنه من عطف الجمل<sup>(۱)</sup>.

# المطلب الرابع: آثارها الفقهية:

يتفرع عليها مسائل عدة منها: قال ابن اللحام(٢):

ا \_ (إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق. لم تطلق إلا يهما مرتبين كما ذكر، جزم به جمهور الأصحاب. وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية .

ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما لو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما)<sup>(٣)</sup>.

٢ \_ لو قال: رميت طيراً فأصبت الرجل لكان إقرار منه بالجناية، فإن مات المصاب فهو إقرار منه بالقتل، وإن لم يمت فهو إقرار بالجراح خطأ.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١٦٨/١.

<sup>(</sup>Y) هو علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي، أبو الحسن المعروف بابن اللحام، أصولي فقيه، تلقَّى من ابن رجب. وعاصر ابن مفلح وابن منجا، شهد له بالفضل وحسن المعاشرة، له مصنفات، توفي سنة ثلاثة وثمانمائة، وقيل غير ذلك. انظر: المقصد الأرشد ٢/ ٢٣٧، ومقدمة المختصر.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٧.

" \_ إذا وقف عقاراً وقال: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من نسائهم، ونحو ذلك، فإنهم لا يشتركون بل يكون نفع الوقف على الترتيب، حسب تحديد الوقف.

## المطلب الخامس: ثم:

وردت «ثم» دالة على المعاني الآتية:

ا ـ الترتيب والتراخي: فتقول: دخل زيد ثم عمرو، لتدل على أن دخول عمرو بعد دخول زيد ومتأخّراً عنه بمهلة. قال أبو يعلى: (أما ثم فهو للفصل مع الترتيب، فإذا قال: رأيت فلاناً ثم فلاناً اقتضى أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية)(١).

وكذا قال أبو الخطاب: (وأما ثم فإنها تكون للترتيب والتراخي)(٢).

٢ ـ التشريك في الحكم: مثل قوله ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» (٣)، ففيه تشريك في الفضل مع دلالته أيضاً على الترتيب فيه.

قال ابن النجار: (ثم حرف عطف تكون للتشريك في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في الحكم، وتكون أيضاً لترتيب بمهلة عند الأربعة وغيرهم)(٤).

وتلك المعاني محل خلاف عند علماء اللغة، قال ابن هشام: (ثم، ويقال فيها «فم» كقولهم: جدث، جدف \_ حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) العدة ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١١١١/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ١٣٣٥، ومسلم ٧/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب ٧ / ٢٣٧.

التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة وفي كل منها خلاف، ثم ذكر أن الأخفش والكوفيين يرون أن الاشتراك قد يختلف، وأما الترتيب فخالف قوم في دلالتها عليه، وأما المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف، وقد أجاب ابن هشام على الأمثلة التي ذكروها(١).

وقد تبيَّن من قول ابن النجار أنها تفيد تلك المعاني عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

### المطلب السادس: آثارها الفقهية:

ويتفرع على ذلك فروع:

ا الله المساكين، المسا

٢ \_ إذا قال: لله علي أن أحج ثم أجاهد وجب عليه أن يفِ بنذره مرتباً كما ذكر.

#### المطلب السابع: حرف الباء:

الباء حرف جر وله عدة معان:

الإلصاق: وهو معنى لا يفارقها عند أصحابنا<sup>(۳)</sup>، وقد اقتصر عليه سيبويه<sup>(٤)</sup>. وهو إما حقيقي مثل أمسكت بزيد. وإما

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ١١٧/١ ــ ١١٨.

<sup>(</sup>Y) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ١/ ٢٦٧، والعدة ١/ ٢٠٠، والتمهيد ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب ١٠١/١.

مجازي مثل: مررت بزيد، أي: ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.

وذهب أصحاب الشافعي إلى أنها لا تلازم الإلصاق، بل قد تدل على التبعيض في مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، فيكفي مسح جزء من الرأس. وتفصيل ذلك سيأتي في المطلب التالي، لكنها عند أصحابنا إما أن تتمحض للإلصاق أو تدل عليه مع معنى آخر من المعاني الآتية:

۲ \_\_ التعدية: وتسمى باء النقل وهي التي يتعدى بها الفعل اللازم
 إلى نصف مفعول مثل: ذهبت بزيد إلى المكتبة.

٣ \_ الاستعانة: وهي الداخلة على آلة الفعل، مثل: كتبت بالقلم وجاهدت بالحجر، وقيل: إن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم مثال لها كذلك، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها.

السببية: مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالرِّخَاذِكُمُ الْمِتْ الْفُسَكُم بِالرِّخَاذِكُمُ البقرة: ٤٥]، أي: بسبب اتخاذكم العجل، ودلالتها على السبب هل هي دلالة عليه بمعناه العام أو بمعناه الذي يتميز به عن العلة؟

إذ أن الحاصل من كلام الأصوليين (أن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفائه علامة على انتفائه لذاته، سواء أكان مناسباً لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة أو لم يكن كذلك، إلا أنه إن كان مناسباً للحكم مناسبة ظاهرة سمي علة كما يسمى سبباً، وإن لم يكن مناسباً له مناسبة ظاهرة سمى سبباً فقط ولم يسم علة، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ السبب أعم مطلقاً من العلة، حيث أن كل علة سبب وليس كل سبب علة) (١).

<sup>(</sup>١) انظر: السبب عند الأصوليين، د. عبد العزيز الربيعة ١٧٤/١.

وقد بين الفتوحي أنها تدل عليه بالمعنى العام، فذكر أنها تدل على السبب وعلى العلة (١٠). ومثّل لدلالتها على العلة بقوله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ السبب وعلى العلة (١٦٠ أَيْنِهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠].

وهذا يفيد في باب القياس في العلة المنصوصة. وورودها في آيات الكتاب دالة على السبب حجة في إثبات الأسباب للأحكام وهو مذهب الحنابلة وجمهور السلف<sup>(۲)</sup>، والموجب والموجد هو الله جل وعلا خلافاً للمنكرين في إثبات الأسباب للأحكام، وفي ذلك قال ابن تيمية: (فهذا إنما يقوله منكرو الأسباب كجهم ومن وافقه، وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم خلقاً وأمراً)<sup>(۳)</sup>، ويقول ابن القيم: (ومعلوم أن طي بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم)<sup>(3)</sup>، ويقول ملخصاً لكلام شيخه ابن تيمية: (قال شيخنا ابن تيمية: وهذا الأصل (إنكار الأسباب) مخالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف وأئمة الدين، بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة)<sup>(٥)</sup>.

المصاحبة: مثل قوله تعالى: ﴿ أَهْبِطُ بِسَلَمِ ﴾ [هود: ٤٨]،
 أي: معه، وقوله تعالى: ﴿ وَقَدَدَّ خُلُوا بِٱلْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٦١].

الظرفية: مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدِ ﴾
 [آل عمران: ١٢٣]، أي: في بدر، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِلَّيْلُ ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٧].

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٨/ ٤٨٤، وأصول ابن مفلح ورقة ٣٠، ونظرية السبب عند الأصوليين ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٨/ ١٨٤ \_ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ٣/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ٣/ ٣٩٩.

البدل: مثل قولك: ليت لي بك رجلاً إذا قال صدق.
 فليت لي بدلهم قوماً.

۸ \_ المقابلة: وهي الداخلة على الأعواض، مثل قولهم: اشتريت جارية بألف دينار.

١٠ أن تكون بمعنى من، مثل قوله تعالى: ﴿عَنَا يَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾
 [الإنسان: ٦]، أي: يشرب منها.

11\_ أن تكون بمعنى إلى، مثل قوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿ وَقَدُّ الْحُسَنَ بِنَ ﴾ [يوسف: ﴿ وَقَدُ

11\_ القَسَم: وهي أصل حروفه، لذلك جاز ذكرها مع الفعل كقولك: (أقسم بالله لتفعلن).

17\_ التوكيد: مثل قوله تعالى: ﴿ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الإسراء: ٩٦، والرعد: ٤٣، والعنكبوت: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُزِّى وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥].

المطلب الثامن: آثارها الفقهية:

يترتب عليها آثار فقهية منها:

المقدار الواجب في مسح الرأس في الوضوء مختلف فيه، والخلاف في ذلك راجع إلى الباء في قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾
 [المائدة: ٦]، هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟

قال ابن قدامة: (لا خلاف في وجوب مسح الرأس. وقد نص الله تعالى عليه بقوله: ﴿ وَالْمَسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾، واختلف في قدر الواجب. فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك. وروي عن أحمد: يجزىء مسح بعضه.

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه قال: يجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ (١)، وممن قال بمسح البعض: الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عند أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزيها مسح مقدم رأسها.

قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها، وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، قلت له: ولم؟ قال: (كانت عائشة تمسح مقدم رأسها)(٢).

وذكر أقوال الفريق الثاني ثم قال: (وزعم من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، فكأنه قال: وامسحوا بعض رؤوسكم، ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم ﴾، والباء للإلصاق فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع كما قال في التيمم: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُم ﴾. وقولهم: الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل اللغة ذلك) (٣).

<sup>(</sup>١) هو مقدمة الرأس من أعلاه.

<sup>(</sup>٢) المغني ١/٥١١، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٣) المغني ١٢٦/١، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ.

المطلب التاسع: (ل):

\* اللام حرف له معان كثيرة مما جعل بعض العلماء يفردها في مصنف (١)، وإليك أبرز معانيها (٢):

الملك: مثل قولك: دار لزيد، قال ابن اللحام: (هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل) ( $^{(7)}$ ، وكذا قال الفتوحي ( $^{(3)}$ .

٢ \_ الاستحقاق: وهي الواقعة بين معنى وذات مثل.

الحمد لله، ومثل عذاب النار للكافرين. ونحو قوله تعالى: ﴿وَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَالِحُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٣ ـ الاختصاص: مثل قولك: الجنة للمؤمنين، وهذا الحصير للمسجد والمنبر للخطيب، ونحو ذلك. وبعض النحاة (٥) يستغني بذكر هذا المعنى عن المعنين قبله، ويمثل له بجميع الأمثلة السابقة.

٤ \_ التمليك: مثل: وهبت لزيد فرساً.

٥ \_ شبه التمليك: مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَاجًا ﴾ [النحل: ٧٧].

<sup>(</sup>۱) من الذين صنفوا فيها أبو القاسم الزجاجي، طبع كتابه في دمشق ١٩٦٩م، وأبو الحسن الهروي مخطوطة في مكتبة لاله لي بإستانبول، وأحمد بن فارس، طبع كتابه في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٢) راجع مغني اللبيب والجني الداني في حروف المعاني ص ١٤٣، والتمهيد ١١٣/١، وشرح الكوكب ١/ ٢٥٥ ــ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) المختصر ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) رصف المباني في حروف المعاني ص ٢٩٤.

٦ - التعليل: مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴿ وَأَنزَلْنَا العاديات: ٨]، أي: وأنه من أجل المال لبخيل. وكقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَ ٱلذِّكَ ٱلذِّكَ ٱلذِّكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٤٤].

التبيين: وهي الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبهها مبينة لصاحب معناها، مثل: ﴿ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٢٣].
 وكذا المعلقة بحب في تعجب أو تفضيل مثل: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبّاً لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

۸ ــ التعجب: وذلك في باب النداء، مثل قولهم: يا للعجب،
 وقول الشاعر:

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار القتل شدت بيذبل

ويكون في المدح كقولك: يا لك من رجل صالح، وفي الذم: يا له من مخادع.

٩ ـ تأكيد النفي: وهي الداخلة على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن ناقصين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيَبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٣٧، ١٣٨].

وتسمى لام الجحود.

١٠ أن تكون بمعنى إلى: مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ يَجِرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾
 [الرعد: ٢، فاطر: ١٣، الزمر: ٥].

١١ ـ أن تكون بمعنى على: مثل قوله تعالى: ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات: ١٠٣].

١٢ ـ أن تكون بمعنى في: مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

17 \_ أن تكون بمعنى عند، مثل قولك: كتبته لخمس عشرة ليلة خلت من شهر شعبان.

١٤ \_ أن تكون بمعنى مع: كقول الشاعر:

فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً أي: مع طول اجتماع.

١٥ \_ أن تكون بمعنى من: كقول الشاعر:

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل

17 ـ أن تكون للتبليغ: وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه، مثل قولك: قلت له، وأذنت له، فسرت له.

١٧ ـ أن تكون بمعنى بعد: مثل قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ السَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨].

١٨ \_ أن تكون بمعنى عن، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَاۤ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ اَعْدُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ﴾ [هود: ٣١]، أي: لا أقول عن الذين.

ومشل قسوله تعالى: ﴿ قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَضَلُونَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، أي: عن أولاهم. وكقول الشاعر:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

19 ـ القَسَم: ويلزم فيه معنى التعجب، مثل قول الشاعر: الله يبقي على الأيام ذو حَيَد بِمُشْمَخِرَيه الظّيّانُ والآسُ (١)

٢٠ ـ الصيرورة: وتسمى لام العاقبة، مثل قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَفَطَهُ مَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

٢١ ــ التعدية: وهي التي يتعدى بها الفعل اللازم إلى مفعوله، مثل قوله تعالى: ﴿ وَهَبَ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ إِنَّ عَمران: ٨].
 فاللام في لنا إفادة الفعل فعدته من اللزوم إلى نصب المفعول.

٢٢ ــ التوكيد: وتفيده في مواضع كثيرة وهي زائدة، مثل قوله
 تعالى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ إِنْ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومن أمثلتها: اللام الواقعة في النداء الدال على الاستغاثة مثل: يا للمسلمين لأطفال فلسطين. وقد ذكر بعض النحاة لها معان أكثر من تلك، ولكنها ترجع مع التحقيق إلى واحد منها فهي متداخلة، وفي ذلك قال بعضهم:

آتاك للام الجر مما جمعته ثلاثون قسماً في كلام منظم ثم قال في النهاية:

وعندي في التقسيم عيب تداخل وعندي في ذاك اتباع القسم (٢) تلك المعاني كما ذكر هي في حالة كونها جارَّة أو ناصبة.

<sup>(</sup>۱) البيت مختلف في قائله، فقيل لأمية بن عائذ، وقيل لأبي ذؤيب، وقيل للفضل بن عباس، وقيل لغيرهم. والمُشْمَخِرُ هو الجبل العالي، والظبيان ياسمين البرّ، والاّس نوع من الريحان.

<sup>(</sup>٢) القائـل هـو حسن بـن قاسم المـرادي في كتابـه الجنـي الداني في حروف المعـاني ص ١٥١، و ١٥٢.

- \* أما الجازمة فإنها تفيد معان:
- ١ ــ الأمـر: مثـل قـولـه تعـالـي: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِةً ﴾
   [الطلاق: ٧].
- ٢ ـ الدعاء: مثل دعاء أهل النار: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧].
  - ٣ \_ الالتماس: مثل قولك لصاحبك لتسافر معى للجهد.
- ٤ ــ التهديد: مشل قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾
   [الكهف: ٢٩].
  - \* وأما غير العاملة فهي أقسام:
  - ١ \_ لام الابتداء: وتفيد معنيين:
- (أ) توكيد مضمون الجملة، مثل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَالَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
- (ب) تخليص دلالة المضارع للحال، مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُمُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُمُ مِنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مُنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مُنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مَنْكُم مِنْكُم مُنْكُم مُنْكُ مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُم
- ٢ ــ اللام الزائدة: وهي الداخلة في خبر المبتدأ، وفي خبر لكن،
   وفي خبر زال، وفي المفعول الثاني لأرى.
  - ٣ ـ لام الجواب، وهي ثلاثة أقسام، وتفيد التوكيد.
- (أ) لام جـواب لـو، مشـل قـولـه تعـالـى: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

- (ب) لام جواب لولا، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١، الحج: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ الْحَجِ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- (ج) اللام جواب لقسم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ [الأنبياء: ٧٥].
- ٤ ــ اللام الداخلة على أداة شرط: وتفيد الإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط وتسمى المؤذنة أو الموطئة، مثل قوله تعالى: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌ ﴾ [الحشر: ١٢].
  - لام أل: مثل الرجل، العلم، ونحو ذلك.
- ٦ اللام اللاحقة لأسماء الإشارة: لدلالة على البعد أو على توكيده
   مثل: تلك، ذلك.
- ٧ ــ لام التعجب غير الجارة: مثل: لظرف زيد ولكرم عمرو، أي:
   ما أظرف زيد وما أكرم عمرو<sup>(١)</sup>.

#### المطلب العاشر: آثارها الفقهية:

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة، منها:

ا \_ أن المولود يضاف للزوج أو السيد ولا ينتفي عنه لمجرد دعوى، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(٢)، فاللام دلت على الاختصاص.

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق: مغنى اللبيب ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) روته عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ۲/۹۹۱ برقم ۲٤۳۱، ومسلم ۱۷۱/٤.

Y \_ إحياء الأرض الموات سبيل إلى تملكها لقوله على المسلم أرضاً ميتة فهي له (١)، فاللام تدل على التمليك، ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء نص عليه أحمد (٢) لعموم النص، ولأنه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهات التمليك.

٣ \_ إذا قال: لزيد عندي ألف دينار قرضاً، لكني رددتها إليه أو وهبها لي. فيثبت إقراره بالحق لزيد، لكن براءة ذمته من هذا الحق لا تثبت إلا ببينة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

غيره. إذا وقف بستاناً وقال: ربعه لتجهيز المجاهدين في سبيل الله أو لكفالة المجاهدين في أهليهم، فإن ذلك يفيد الاختصاص فلا يصرف في غيره.

إذا أقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاه، ثم قال له: لتذهب بأختك إلى الطبيب فإنه يحنث لأن قوله: لتذهب، صيغة أمر. وسوف يأتي البيان بأنها لا تصرف عنه إلى غيره من المعاني إلا بقرينة.

## المطلب الحادي عشر: (من):

# (من) تستعمل للدلالة على أحد المعانى الآتية:

ا ـ ابتداء الغاية: مثل قولك: سافرت من الرياض إلى مكة، وهي حقيقة فيه، ومجاز في غيره من المعاني عند أصحابنا وأكثر النحاة (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه سعید بن زید، أخرجه أبو داود ۳/ ۴۵۳ ــ ۶۵۶، والترمذي عن جابر بن عبد الله ۳/ ۲۶۶، وقال: حدیث حسن صحیح.

<sup>(</sup>٢) المغني ٥٦٦/٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ١/ ٢٤١، والمختصر ص ٥٧، ومغني اللبيب ١/٣١٨.

٢ — التبعيض: أي: بمعنى بعض، ومثاله قوله تعالى: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلّٰهِرَ حَقَى تُنفِقُوا مِمَّا شِحْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنفَجُرُ مِنهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهُ مِنْ فِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّا مِنْ الْبَقرة: ٧٤].

" بيان الجنس: وغالباً ما تقع بعد ما ومهما، مثل قوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ هُمَا نَشَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِها ﴾ [البقرة: ١٠٦]، فمن لبيان الجنس في كلا الموضعين في الآية. ومثل قوله تعالى: ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وقيل: زائدة (١٠).

التعليل: مثل قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّنَ مِهُمْ أُغُرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٥]، وهو بمعنى السببية كقوله تعالى: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْثُ لَوْحَ: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْثُ لَوْحَالِى: ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْثُ لَكُونُ لَا يَنْكُمُ مَا لَكُونَ لَاللَّهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩].

البدل: كقول الله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ
 آلَاخِرَةً ﴾ [التوبة: ٣٨]، أي: بدل الآخرة. وقول الشاعر:

أخذوا المخاض من الفصيل غلبَة ظلماً ويكتب للأمير أفيلا(٢)

أي: أخذوا المخاض بدل الفصيل.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) غلبة، أي غلبة وقهراً، وأفيلا هو الصغير لأنه يأفل بين الإبل.

٦ بمعنى عن، مثل قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾
 [الزمر: ٢٢]، بمعنى: عن ذكر الله.

٧ ــ بمعنى الباء: مثل قوله تعالى: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيًّ ﴾
 [الشورى: ٤٥].

٨ - بمعنى في: مثل قوله: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾
 [الجمعة: ٩].

٩ ــ بمعنى عند، مثل قوله تعالى: ﴿ لَن تُغْنِفَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلا َ اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٠، ١١٦، المجادلة: ١٧].

قال بعض العلماء: أي عند الله. ولكنها عند ابن هشام بمعنى البدل، أي: بدل طاعة الله(١).

١٠ بمعنى ربما: وذلك عندما تتصل بما، كقول الشاعر:
 وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم
 والمعنى: وإنا لربما نضرب ضربة (٢)، وذلك عند غير ابن هشام.

١١ ـ بمعنى على: مثل قول الله تعالى: ﴿ وَنَصَرَّنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، أي: على القوم.

١٢ ـ الفصل: وهي الواقعة بين المتضادين، مثل قوله تعالى:
 ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقوله تعالى: ﴿ حَتَى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/ ٣٢٢.

17 \_ الغاية: قال سيبويه: (وتقول رأيته من ذلك الموضع)، فجعلته غاية لرؤيتك (١٠).

14 ـ التنصيص على العموم: مثل قولك: (ما جاءني من رجل)، ومعناه نفي عام فلا يصح أن تقول بعدها بل رجلان، أما مع عدمها فيصح.

١٥ ــ توكيد العموم: مثل قولك: (ما جاءني من أحد)، فأحد تفيد العموم، ومن تفيد توكيد العموم وهي زائدة، ومثاله أيضاً قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

المطلب الثاني عشر: آثارها الفقهية:

يتفرع عليها مسائل كثيرة، منها:

انه یجزیء فی التیمم بعض الصعید، وهو التراب، لأن من فی قوله تعالی: ﴿ فَالمَسَحُوا بِوُجُوهِ هِ كُمْ وَالدِيكُم مِّنَـٰ أَهُ ﴾ [المائدة: ٦]، تفید التبعیض.

قال ابن اللحام: (ذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الصعيد تراب الحرث)<sup>(۲)</sup>، وقوله ﷺ: «جعلت الأرض كلها مسجداً وجعل تربتها لنا طهوراً»<sup>(۳)</sup>. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، فذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يجزي إلا التراب، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنّورة والحجارة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه حذيفة رضي الله عنه، أخرجه مسلم ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) القواعد والفوائد ص ١٥١ \_ ١٥٢.

قال ابن قدامة (١): (ولنا: الآية، فإن الله أمر بالتيمم بالصعيد وهو التراب، فقال: ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـثُهُ ۗ [المائدة: ٦]، ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد.

وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهوراً (٢)، وذكر الحديث رواه الشافعي في مسنده، ولو كان غير التراب طهوراً لذكره فيما منَّ الله تعالى عليه) (٣).

Y \_ إذا كانت من لابتداء الغاية فهل هي داخلة في المحدود أم لا؟ ويتفرع على ذلك مسائل منها. قال أبو الخطاب: (إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة، ولم علي من درهم إلى عشرة، هل يدخل الحد في المحدود أم لا فيه خلاف)(٤).

ولو أوصى من بستانه لرجل فقال: (أوصي بأن لفلان في البستان من حقل البرسيم شمالاً إلى النخل جنوباً ومن البئر القديم شرقاً إلى السور غرباً، فهل يدخل حقل البرسيم والبئر القديم في الوصية أم لا؟).

وإذا نذر لله أن يصوم من الجمعة إلى الجمعة، فهل يبدأ يوم الجمعة أم يبدأ من يوم السبت؟

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٩٨، وعن جابر في الصحيحين: البخاري ١٨/١، و ١٦٨، ومسلم ٢/ ٦٣ \_ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١٣/١.

المطلب الثالث عشر: (إلى):

الله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَتِمُوا الله على انتهاء الغاية (١): مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَتِمُوا السِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا مِّنَ الْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]، وفي دخول ليَلَا مِّنَ الْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]، وفي دخول الغاية خلاف سأبينه بعد ذلك. وقد استعملت لدلالة على معان غيرها، وهي:

٧ ـ المعية: وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى: ﴿ مَنَ أَنْصَارِى ٓ إِلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٥١، الصف: ١٤]، أي: مع الله، قال أبو يعلى: (وتستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] معناه مع المرفق. وهذا المعنى يحتاج إلى الدليل، ولهذا إذا قال: بعتك كذا على أنك بالخيار إلى الليل، أنَّ الليل لا يدخل في الخيار خلافاً لأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله أنه يدخل فيه) (٢)، وعلَّل ما ذهب إليه بأن إلى لانتهاء الغاية.

٣ ـ بمعنى في: وقال ابن مالك: ويمكن أن يكون منه (٣): ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [النساء: ٨٧، الأنعام: ١٢].

بمعنى اللام: تمثل قوله تعالى حكاية عن قوم بلقيس: ﴿ وَٱلْأَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) العدة ۲۰۲۱، والتمهيد ۱۱۲۱، والمختصر ص ۵۲، وشرح الكوكب ۱/۲۶۰، وحروف المعاني والصفات ص ۲۹، ومغني اللبيب ۱/۷۶.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ١/٧٥.

بمعنى عند: كقول الشاعر:

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل<sup>(۱)</sup> أي: أشهى عندي.

التبيين: قال ابن هشام: (وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو: ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إَلَى ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إَلَى ﴿ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾ [يوسف: ٣٣]) (٢).

٧ ـ بمعنى من: كقول الشاعر:

۸ ـ التوكيد: وهي الزائدة (أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم: ﴿ أَفْئِدَةٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، بفتح الواو، وخرجت على تضمين تهوى بمعنى تميل) (٤).

وعندما يكون متعلقها فعل أمر محذوف، فإن معنى الأمر باق في مثل قول القائل: (إلي إلي) بمعنى أقبل إلي.

# المطلب الرابع عشر: آثارها الفقهية:

اختلف العلماء في دخول ما بعدها في المحدود على أقوال. قال ابن اللحام: (وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب:

<sup>(</sup>١) البيت لأبي كبير الهذلي، ديوان الهذليين ٣/ ١٠٦٩، وأدب الكاتب ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/٧٥.

<sup>(</sup>٣) عجز البيت لعمرو بن أحمد الباهلي، وصدره: تقول وقد عاليت بالكور فوقها. انظر: ديوان الباهلي ص ٨٤، وأدب الكاتب ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب ٧٦/١.

أحدها: وهو المشهور: أنه لا يدخل، بل تدل على خروجه، وهذا مندهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان (۱).

المذهب الثاني: أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه (٢).

المذهب الثالث: إن كانت الغاية من جنس المحصور \_ كآية الوضوء \_ دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَـلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] لم يدخل.

المذهب الرابع: إن لم تكن معه «من» دخل وإلا فلا، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة.

المذهب الخامس: رجحه في المحصول والمنتخب، إن كان منفصلاً عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله: ﴿ وَأَيّدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول.

المذهب السادس: وهو مذهب سيبويه، كما قاله في البرهان: أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين.

المذهب السابع: واختاره الآمدي: أنها لا تدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئاً)(٣).

\* وقد بيَّن ابن اللحام اختياره في المختصر، وأن الأصح عنده هو

<sup>(</sup>١) البرهان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٤ \_ ١٤٥.

المذهب الأول، فقال: ((إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح)، وفاقاً لمالك والشافعي. وقال أبو بكر: (إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت وإلا فلا). وحكاه القاضي عن أهل اللغة (۱)، وهو أيضاً اختيار الفتوحي (۲). وكلام القاضي في العدة (۳) يدل على أنه المختار عنده كذلك. أما أبو الخطاب في التمهيد ذكر أن فيه خلافاً ولم يوضح (۱) اختياره.

#### ويترتب على ذلك مسائل فقهية، منها:

الليل في أصح الروايتين (٥) بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية الليل في أصح الروايتين (٩) بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الليل داخل في الخيار، وذلك بناءً على المذهب الثاني، وهو أن الغاية المحصورة تدخل.

٢ \_ إذا حلف لا يأتي أمته إلى يوم الفطر أو نحو ذلك مما له الحلف عليه، فلما كان يوم الفطر فعله؟ فعن الإمام روايتان<sup>(٦)</sup>: أحدهما: أنه لا يحنث بناء على القول الأول، والثانية: يحنث.

" - [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1] + [1]

<sup>(</sup>١) المختصر ص ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١/١٣/١.

<sup>(</sup>٥) العدة ١/٣٠١، والقواعد والفوائد ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٦.

<sup>(</sup>V) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٧.

المطلب الخامس عشر: (في):

(في) حرف له عدد من المعاني هي(١):

ا \_ الظرفية: وهي إما مكانية أو زمانية، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿ الْمَرْ شَيْ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فَي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ خُلِبَقِ فَي يَضْعِ سِنِينَ ﴾ [الروم: ١ \_ ٤]، أو مجازية كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

٢ ــ المصاحبة: فتكون بمعنى مع، كقوله تعالى: ﴿ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ ﴾
 [الأعراف: ٣٨]، أي: مع أمم.

٣ ــ التعليل: كقوله تعالى: ﴿ لَمُسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٨]،
 وقوله تعالى: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ﴾ [النور: ١٤].

٤ ــ أن تكون بمعنى على: كقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ وَلَأْصُلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل.

أن تكون بمعنى إلى: كقوله تعالى: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾
 [إبراهيم: ٩].

٦ \_ أن تكون بمعنى من: كقول الشاعر:

وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال (٢) أي: من ثلاثة أحوال.

<sup>(</sup>١) انظر: مغني اللبيب ١٦٨/١، والجني الداني ص ٢٦٦، ورصف المباني:

<sup>(</sup>٢) ديوان امرىء القيس ص ٢٧، ويعمن بمعنى: ينعمن، أي كيف ينعمن من كان أقرب عهده بالنعيم.

٧ \_ أن تكون بمعنى الباء: كقول الشاعر:

ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى (١) أي: بطعن.

٨ ــ المقايسة: وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَكَيُوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [التوبة: ٣٨].

٩ ــ التوكيد: وهي الزائدة لغير التعويض، مثل قوله تعالى:
 ﴿ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِهَا ﴾ [هود: ٤١].

۱۰ \_ وتكون زائدة: تعويضاً عن محذوفة، مثل قولك: (ضربت فيمن رغبت)، أصله: ضربت من رغبت فيه.

### المطلب السادس عشر: آثارها الفقهية:

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة، منها:

ا \_ إذا أقر بالمظروف فقال له: عندي سيف في قراب، أو تمر في جراب، أو فص في خاتم، فإنه مقر بالمظروف دون الظرف على الأصح، في المذهب وجه بأنه مقر بهما، ووجه بالتفريق بين الظرف المتصل خلقه: وعادة يدخل في الإقرار وبين الظرف المنفصل خلقه وعادة فلا يدخل (٢) في الإقرار. وهذين الوجهين بناءً حكم من ملك عيناً هل يملك ما يتصل بها أو تولد عنها? (٣).

<sup>(</sup>۱) البيت لزيد الخيل الطائي رضي الله عنه. انظر: ديوانه ص ۲۷، وأدب الكاتب ص ۱۳۱. ص ۵۳۹، والمخصص ۱۲/۱٤، وجواهر الأدب ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) القواعد الكبرى لابن رجب ص ٣٦، الطبعة الأولى ١٣٥٢هـ، مكتبة الخانجي.

<sup>(</sup>٣) القواعد الكبرى ص ٣٤، القاعدة الخامسة والعشرون.

والأشهر في المذهب أنه يكون مقراً له بالمظروف دون الظرف وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه.

ولكن لو قال له عندي قراب فيه سيف، وجراب فيه تمر، وخاتم فيه فصّ، فإنه يكون مقراً بهما.

٢ \_ إذا قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذا، طلقت في أوله لأنه جعل الشهر ظرفاً، فإذا انقضى منه ما يكفي لظرفية الطلاق فإنه يقع. أما إذا قال: أردت آخره، ففي قبول قوله روايتان (١).

" يحرم وطء الحائض لقول تعالى: ﴿ فَأَعَرَالُوا ٱلنِّسَآءَ فِي الْمَحِيضُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، والمحيض هو الفرج فيحرم وطؤها في الفرج ولا يحرم ما دونه على المذهب الصحيح (٢)، وفيه رواية أخرى بمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة (٣).

#### المطلب السابع عشر: (على):

الحالات التي تأتي فيها على ثلاث حالات(٤):

الأولى: تأتي اسماً بمعنى فوق: وذلك إذا دخلت عليها من، كقول الشاعر:

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها(٥)

وزاد الأخفش موضعاً آخر وهو إذا كان مجرورها وفاعلها متعلقين

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) القواعد الكبرى ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) المغني ١/ ١١٤ \_ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) رصف المباني ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) هذا شطر بيت وعجزه هو قوله: تصل وعن فيض بزيزاء مجهل.

بمسمى واحد، مثل قوله تعالى: ﴿أُمَّسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وذلك غير مسلم له لأنه لا يصح أن يحل محلها فوق.

الثانية: أن تأتي فعلاً وتكون بألف ممدودة بمعنى ارتفع: مثل قولك: علا البنيان.

الثالثة: تأتي حرفاً: وهي المقصودة هنا ولها عدة معان(١):

١ \_ الإيجاب (٢): مثل قولك: عليّ كذا وكذا لفلان.

الاستعلاء: ويكون حسياً: كقولك وقف الخطيب على المنبر، ومعنوياً كقول الله تعالى : ﴿ ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾
 [البقرة: ٢٥٣].

٣ ــ المصاحبة: فتكون بمعنى عن مثل قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤ ـ المجاورة: فتكون بمعنى عن مثل قول الشاعر:

إذا رضيت علي بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها (٣) أي: إذا رضيت عني.

التعليل: كقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾
 [البقرة: ١٨٥]، أي: لهدايته لكم.

٦ \_ الظرفية: فتكون بمعنى في، كقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ

<sup>(</sup>۱) راجع: مغني اللبيب ۱/۱۲۳، ورصف المباني ص ۳۷۲، والجني الداني ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>Y) العدة 1/ ٣٠٣، و ٢٠٤، والتمهيد 1/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لقحيف بن سليم العقيلي. أدب الكاتب ص ٥٣٧، والمغني ١/١٥٣.

ٱلشَّيَ طِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَ نُنَّ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: في ملك سليمان.

٧ \_ بمعنى من: كقوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ إِذَا ٱلْتَالِسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ إِذَا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٨ \_ بمعنى الباء: كقول ه تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، أي: بأن لا أقول على الله إلا الحق وتقول العرب: اركب على اسم الله، أي: باسم الله(١).

٩ \_ بمعنى اللهم: كقوله تعالى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
 [المائدة: ٥٤]، أي: للمؤمنين.

• ١٠ الاستدراك: كقولك: فلان لا ينجح لسوء صنعه على أنه لا يأس من رحمة الله، أي: لكن لا يأس. وكقول الشاعر بعد أن تمنى قرب الدار:

على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود(٢)

المطلب الثامن عشر: آثارها الفقهية:

يتفرع عليها مسائل فقهية كثيرة، منها:

ال المالة ال

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/٥١٥.

<sup>(</sup>T) المحرر 1/83.

۲ \_ إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي، فهو ظهار تلزم
 فيه الكفارة، قال أبو البركات: (ولو لم يقل علي لم يكن مظاهراً إلا بالنية) (١)
 وعلى هنا بمعنى من.

٣ \_ النفقة واجبة على الزوج لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَ وَكِمْ وَعَلَى ٱلْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَ وَكِمْ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَ وَكِمْ وَكُمْ وَلَا مُؤْمِنِ وَلَا مُعْرَكُمْ وَكُونُونِ فَا وَكُمْ وَنَهُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَوْ فَالْمُوا وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَا فَا وَكُمْ وَلَا فَا مُعْلَمْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مِنْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُؤْلِقُولِ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمْ وَالْمُوا مُوالِمُ وَلِمْ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِمْ فَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِكُمْ وَلِكُمْ لَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِمْ فَالمُوالِمُ لَمْ وَالمُعْلِمُ وَلِمُ لَا مُعْلَمُ لَمُعْلِمُ وَلِهُ لَمْ مُعِلِمُ لَمْ مُعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لِلّمُ لِمُولِكُمْ لَا مُعْلَمُ

المطلب التاسع عشر: (أو):

(أو) حرف عطف له معان عدة (٢):

١ \_ الشك: نحو قام زيد أو عمرو.

٢ - الإِبهام: مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى ﴾
 [سبأ: ٢٤].

٣ ـ التخيير: مثل قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَثُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً ﴾ [المائدة: ٨٩].

٤ - الإباحة: مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما جواز الجمع في الإباحة دون التخيير.

التقسيم: مثل قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (٣) ، وقد عبر عنه بعضهم بالتفصيل.

<sup>(</sup>١) المحرر ١/٨٩.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۱/۱، والجني الداني ص ۲٤٥، والعدة ۱/۱۹۹، وشرح الكوكب ۱/۲۲، والتمهيد ۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١/ ٢١٥ برقم ٧٧٥، ومسلم ٢/ ١٤٢.

٦ - الإضراب: كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالَخِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤].

٧ ــ أن تكون بمعنى الواو: مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧].

٨ ــ أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء وبعدها إن مضمرة: كقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَيَـأْتِـيَـقِ بِسُلْطَكُنِ مُبِينِ إِنَ ﴾ [النمل: ٢١]، أي: إلا.

٩ \_ أن تكون بمعنى إلى وبعدها أن مضمرة كقول الشاعر:

لأستسهلن الصعب أو أبلغ المني فما انقادت الآمال إلا لصابر

المطلب العشرون: آثارها الفقهية:

يترتب عليها مسائل فقهية ، منها:

ا من حنث في يمينه فعليه كفارة، وهو مخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فيلزمه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَّوتُهُمْ تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَّوتُهُمْ إِذَا أَو تَعَيْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَلِك كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقْتُ مَ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُو تَشْكُرُونَ فَيَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُو تَشْكُرُونَ فَيَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُو تَشْكُرُونَ فَيَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُو تَشْكُرُونَ فَيْكُولُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُولُ لَا اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُولُ لَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَا لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَا لَكُولُ لَيْهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُولُ لَوْلُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَوْلُهُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ فَي اللّهُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُولُ لَكُمْ عَلَيْكُولُ لَكُمْ كَنْكُولُ لَكُمْ لَلّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَكُمْ لَا لَكُولُ لَا لَيْتُهِ لَا لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُمْ لَا لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُولُهُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُهُ لَكُولُولُكُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُولُكُولُولُكُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ

قال ابن عباس: (ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه، وما كان (فمن لم يجد) فالأول فالأول)(١).

قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار إن

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٧٣٤.

شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، أي: ذلك فعل أجزأه لأن الله عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف أو وهو للتخيير)(١).

الزوج مخير أثناء عدة الرجعية بين الإمساك والطلاق. فلا يجبر على أحدهما لقوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

٣ \_ إذا قال الواقف: هو وقف على الأيتام أو الأرامل فهو مباح لهما دون غيرهم، لأن أو تدل على الإباحة.



<sup>(</sup>١) المغنى ٨/ ٧٣٤.





## الباب الثاني قواعد الأمر والنهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف الأمر والنهي.

الفصل الأول: في قواعد الأمر وآثارها الفقهية.

الفصل الثاني: في قواعد النهى وآثارها الفقهية.





#### التمهيد

قبل البحث في قواعد الأمر وقواعد النهي لا بد من أن نعرّف الأمر والنهي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والتعريف وسيلة لحصر المراد وتمييزه عما ليس منه، لذا فسوف أقتصر في جميع التعريفات القادمة على ما يحقق ذلك، لأنه عندي أولى من الجدل المنطقي الذي قد يؤدي بالمعرّف إلى الغموض أو يشغل القارىء عن المراد من معرفة القواعد والأحكام الأصولية.

وإليك التعريف مرتباً على مسألتين:

أولاً: تعريف الأمر لغة واصطلاحاً.

ثانياً: تعريف النهي لغة واصطلاحاً.

\* \* \*

## أولاً: تعريف الأمر لغة واصطلاحاً:

الأمر لغة: ضد النهي وهو مصدر أمر يأمر أمراً. قال ابن منظور: (الأمر معروف نقيض النهي. أمره به وأمره الأخيرة عن كراع، وأمره إياه على حذف الحرف يأمره أمراً وإماراً فأتمر، أي: قبل أمره)(١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ٥/٨٦، فصل الهمزة وحرف الراء، وانظر معانيها إلى ص ٩٥، وفي القاموس المحيط ١/٣٧١، ومعجم مقاييس اللغة ١/١٣٧ ــ ١٣٨.

ومنه: أولو الأمر وهم الرؤساء والعلماء.

ومنه: الإمرة والإمارة وصاحبها الأمير ومؤمر.

ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعَرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٦]، فمعناه أي: ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف. ويقال: ائتمر القوم إذا تشاوروا. وأمّر فلان، أي: صار أميراً.

وله معان أخرى، فيطلق على الحادثة فيقال: أمر محزن. وعلى الشأن فيقال: أمر فلان مستقيم. وتجمع على أمور.

وبكسر الهمزة: إِمْراً: العَجَب المنكر، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَقَدَّ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ الكهف: ٧١].

وبكسر الميم: أمِر: النماء والزيادة والبركة، فيقال: رجل أمر، وامرأة أمِرة، إذا كانا ميمونين. ويقال: أمِر ماله، أي: كثر. ومنه قول أمِر ماله، أي: كثر ومنه قول أبي سفيان (١) رضي الله عنه: (لقد أمِر أمر ابن أبي كبشة) (٢)، أي: زاد وارتفع شأنه، يعني: النبي عَلِية.

وبفتح الهمزة والميم: أمَر: جمع أمرة، وهي العَلَم، يقال: ما بها أمَر، أي: عَلَم، والأمارات الأعلام ومنه أمارات الساعة، أي: علاماتها.

#### وأما اصطلاحاً:

فقال أبو الخطاب: (الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء)(٣).

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي صخر بن حرب بن أمية، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، مقدم في قريش، بنته أم حبيبة أم المؤمنين وابنه معاوية رضي الله عنهم، توفي سنة أربع وثلاثين. الإصابة ١٧٨/٢ ــ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱/۱، ومسلم ٥/١٦٢ \_ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/٤٢١.

ووافقه ابن قدامة (١)، وهو اختيار ابن مفلح (٢)، وهو المختار عندي.

وقال القاضي: (الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه) (۳)، فاشترط العلو في الرتبة، ولم يذكر الاستعلاء وهناك فرق بين العلو والاستعلاء، ووافقه ابن عقيل (٤) والفخر إسماعيل (٥).

وقال الفتوحي: هو (اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلاً بقول) (٦). فيظهر منه أنه يشترط الاستعلاء والعلو.

والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل على رفعة وجزم، وأما العلو، فأن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور.

\* وقد اختلف العلماء في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر على أقوال (٧)، هي:

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) أصول ابن مفلح ۱/۲۸۹، هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي، من أثمة المذهب، صاحب كتاب الفروع شهد له بالفضل والعلم، له عدة مصنفات، توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة. الجوهر المنضد ص ۱۱۲، والمقصد الأرشد ۲/۷۱، مصنف

<sup>(</sup>٣) العدة ١/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) الواضح ١/ ٢٣١ ب.

<sup>(</sup>o) المسودة ص ١٠، وهو إسماعيل بن نباتة الإمام الفقيه فخر الدين، حافظ متقن، شهد له بالعلم والفضل، توفي قبل ثمانين وخمسمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٣٥١، والمقصد الأرشد ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الكوكب ٣/١٠، هذه تعريفات علماء الحنابلة، وللعلماء تعريفات منها تعريف الغزالي: بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. المستصفى 1/11، هو فاسد لأنه يتوقف على معنى معرفة المأمور.

<sup>(</sup>٧) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، وشرح الكوكب ٣/ ١١ ـ ١٢.

- ١ يشترط فيه العلو والاستعلاء.
- ٢ \_ يشترط فيه العلو دون الاستعلاء.
- ٣ \_ يشترط فيه الاستعلاء دون العلو.
  - ٤ \_ لا يشترط فيه علو ولا استعلاء.

وقد ذكر ابن تيمية مذهب الحنابلة فقال: (الآمر لا بدَّ أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر. وإلاَّ كان سؤالاً وتضرعاً ويُسمى أمراً مجازاً. هذا قول أصحابنا والجمهور. وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة)(۱). وقال ابن اللحام: (واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول أصحابنا)(۲).

والصحيح أن يقال: وهو قول بعض الأصحاب لأنهم اختلفوا كما تبين لك.

وقد بين الفتوحي رحمه الله تعالى هذا الاختلاف فقال: (فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محمد الجوزي<sup>(۳)</sup> والطوفي (٤) وابن مفلح وابن قاضي

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٤١.

<sup>(</sup>۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله، أبو الفرج ابن الجوزي، لازم ابن الزاغوني وكتب عنه، وتلقّى من كثيرين، فصيح العبارة مؤثر الوعظ، له مصنفات عدّة، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٩، والمنهج الأحمد ص ٣١١، والمقصد الأرشد ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، الفقيه الأصولي، حافظ مكثر، صنف عدة مصنفات منها البلبل في أصول الفقه، وهو مختصر للروضة، ثم شرح المختصر، توفي سنة ست عشرة وسبعمائة. ذيل طبقات الحنابلة ٢/٣٦٦، والمنهج الأحمد ص ٤١٧، والمقصد الأرشد ١/٥٤١ ـ ٤٢٦.

الجبل (١) وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي (٢)، والآمدي (٣) وغيرهم وأبي الحسين (٤) من المعتزلة وصححه ابن الحاجب (٥) وغيره .

قال في شرح التحرير: (واعتبرا أكثر أصحابنا: منهم القاضي وابن عقيل وابن البنا<sup>(٦)</sup> والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية، وابن حمدان<sup>(٧)</sup>

(۱) أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل، تلقَّى العلم عن كثيرين منهم تقي الدين ابن تيمية، صنَّف عدَّة مصنفات، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. المنهج الأحمد ٢/ ١٢٦، والمقصد الأرشد ١/ ٩٢.

(٢) هـو محمد بـن عمـر بـن الحسيـن الطبـرستـانـي الـرازي، أبـو عبـد الله الملقـب فخر الدين، فقيه أصولي من أئمة المذهب الشافعي، شهد له بالفضل والإتقان، صاحب المحصول، وله عدة مصنفات، توفي سنة ست وستمائة. الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/ ٤٧.

(٣) علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي أبو الحسن الآمدي، تلقًى من أبي يعلى وغيره، وبلغ مكانة في النظر والاستدلال، جلس للفتوى في جامع المنصور في موضع ابن حامد، توفي سنة سبع أو ثمان وستين وأربعمائة. طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٤، والمنهج الأحمد ٢/ ١٤٦، والمقصد الأرشد / ٢٥٢.

(٤) هو محمد بن علي بن الطب أبو الحسين البصري المعتزلي عالم أصولي، له عدة مصنفات، توفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة. شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩.

(٥) عثمان بن عمر بن أبي بكر، يكنى أبا عمرو وشهرته بابن الحاجب لأن أباه كان حاجباً عند أحد الأمراء، من فقهاء المذهب المالكي أصولي متقن، له عدة مصنفات، مات سنة ست وأربعين وستمائة.

(٦) الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام أبو علي المقرىء المحدِّث الفقيه، تلقَّى الفقه من أبي يعلى، وابن أبي موسى وغيرهم، تلقَّى منه كثيرون، انتفع منه طلبة العلم، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. طبقات الحنابلة ٢٤٤٧، والمقصد الأرشد ٢/٩٠١.

(٧) أحمد بن حمدان النميري، الفقيه الأصولي، أتقن أصول المذهب ودقائقه، له عدة =

وغيرهم ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين، وأبو الطيب الطبري<sup>(۱)</sup> وأبو إلى المحققين، وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي<sup>(۲)</sup> والمعتزلة: العلو، فأمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماساً والأدون سؤلاً)<sup>(۳)</sup>.

ثم ذكر أن بعض العلماء اشترط العلو والاستعلاء معاً، وبعضهم لم يشترط علواً ولا استعلاء، وسبب اختياري لتعريف أبي الخطاب: أن طلب الأعلى من الأدنى على سبيل التضرع والتذلل لا يكون أمراً. ولكن طلب الأدنى ممّن فوقه على سبيل الاستعلاء يسمى أمراً كقولك للأمير: اتق الله واعدل في رعيتك. ومنه قول الشاعر يخاطب أميره:

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً (٤)

كما أن العلو غير منضبط (٥)، أما الاستعلاء فإنه مدرك من الجزم في الطلب.

وأيضاً فإن الإبقاء على الحقيقة أولى من المجاز.

<sup>=</sup> مصنفات، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة. ذيل طبقات الحنابلة ٤/٣٣١، والمقصد الأرشد ١/٩٩.

<sup>(</sup>۱) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب الفقيه الأصولي الشافعي، تلقَّى عن علماء جرجان ونيسابور ثم رحل إلى بغداد، عنه الخطيب البغدادي وغيره، توفي سنة خمسين وأربعمائة. الفتح المبين ١/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله ، أبو إسحاق الشيرازي ، الفقيه الأصولي ، أحد الأعلام الشافعية ، له مصنفات عدَّة ، شهد له بالعلم والفضل ، توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة . الفتح المبين ١/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ١١/٣ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٤) القائل هو حباب بن المنذر الرقاشي، والأمير هو يزيد بن المهلب أمير خراسان.

<sup>(</sup>٥) فهل نعتبر العلو بالمسؤولية أو بالعلم أو بالعمر أو بالجاه، فإذا أمر عالم أميراً أو غنيًّا، وإذا أمر شيخ مسن شابًا غنيًّا، فأيهم الأعلى؟

#### وإليك شرح التعريف المختار:

استدعاء: أي طلب، وهو جنس في التعريف يخرج التهديد والإباحة والإرشاد وغيرها من المعاني التي استعملت فيها صيغة افعل، فإنها لا استدعاء فيها.

وهو يدل على اعتبار إرادة النطق بالصيغة (١)، فيخرج كلام النائم والساهي.

الفعل: أي إيجاد الفعل، ويخرج النهي فإنه استدعاء الترك.

بالقول: أي: بالنطق بصيغة افعل للحاضر وليفعل للغائب.

ويخرج الفعل كالطلب بالإشارة أو الكتابة فليس أمراً حقيقة (٢).

على وجه الاستعلاء: أي: برفعة وقوة، ويخرج به الدعاء كقوله: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرِ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَلَنَا فَانَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرِينَ ﴿ وَاعْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَصْرُعُ ، ويخرج به أيضاً كلام النائم والساهى فإنه لا استعلاء فيه.

وقد اشترط المعتزلة (٣) الإرادة في الأمر، ولكن رد عليهم علماء الحنابلة وغيرهم بردود وافية شافية (٤)، منها: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليه السلام ولم يرده منه إذ لو أراده لكان، فدل ذلك على أن الإرادة ليست شرطاً في الأمر.

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢ \_ ١٣، والمسودة ص ١١.

<sup>(</sup>Y) العدة 1/ ۱۵۷، والتمهيد 1/77.

<sup>(</sup>m) المعتمد 1/ms.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، والتمهيد ١/ ١٢٤ ـ ١٣٣، والروضة ص ١٩٢ ـ ١٩٣.

ثانياً: تعريف النهي:

فبه.

لغة: مصدر من نهى وهو ضد الأمر. قال في القاموس: (نهاه ينهاه نهاً في القاموس: (نهاه ينهاه نهياً في أمره في فانتهى)(١).

واصطلاحاً: هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء (٢).

ومن اشترط المرتبة قال: هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه (٣).

فقولنا (استدعاء): جنس في التعريف يخرج الخبر فإنه لا استدعاء

(والترك): يخرج الأمر فإنه استدعاء الفعل ما عدا كف ودع فإنهما أمر بالترك.

بالقول: أي: بالنطق بصيغة لا تفعل. وتخرج الكتابة والإشارة.

على (وجه الاستعلاء): يخرج الدعاء مثل: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى وجه التذلل والتضرع.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هذا لازم من قولهم النهي مقابل الأمر، فما قيل في الأمريقال في النهي.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/١٥٩، وكذا عرفه ابن عقيل مع فرق في ترتيب العبارة الواضح ص ٢٣/ب.



# قواعد الأمر عند الحنابلة وأثارها الفقهية

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص.

المبحث الثاني: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي

الوجوب؟

المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد.

المبحث الرابع: الأمر بعد الحظر للإباحة.

المبحث الخامس: الأمر المطلق يقتضى التكرار.

المبحث السادس: الأمر المطلق يقتضى الفور.

المبحث السابع: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟

المبحث الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

المبحث التاسع: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟



## المبحث الأول الأمر حقيقة في القول المخصوص

لفظ الأمر له عدة معان (۱) في اللغة ، وهو حقيقة في القول المخصوص ، أي: قول الآمر افعل أو لتفعل ، ولا خلاف في ذلك ، قال ابن اللحام: (الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً) (۲) ، وكذا قال الفتوحي (۳) ، وذلك ظاهر لا يحتاج إلى إقامة أدلة عليه. قال أبو الحسين البصري: (اعلم أنه لا شبهة في أن قولنا: (أمر يقع على جهة الحقيقة على القول المخصوص) ، وذلك غير مفتقر إلى دلالة) (١٠).

واختلف في دلالته على الفعل وعلى الشيء والصفة والشأن والطرائق.

وبيان الخلاف وأثره مرتب على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الخلاف في دلالته على الفعل أحقيقة أم مجاز؟

المطلب الثاني: الخلاف في دلالته على الشيء والصفة والشأن والطرائق أحقيقة أم مجاز؟

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٥/ ٨٦ \_ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المختصر في أصول الفقه ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ٣/٥، وانظر: المحصول ج ١ ق ٧/٧، وجمع الجوامع ١٦٦١، والإحكام للآمدي ٢/١٣٠.

<sup>(3)</sup> Ilastal (8).

#### المطلب الأول: دلالة الأمر على الفعل:

دلالة لفظ الأمر على الفعل مجاز لا حقيقة عند علماء الحنابلة<sup>(۱)</sup>، وهو مذهب الجمهور<sup>(۲)</sup>، وخالف في ذلك بعض الشافعية فقالوا: الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول<sup>(۳)</sup>.

## والأدلة على أنه مجاز في الفعل لاحقيقة ما يلي (٤):

انه يصح نفي الأمر عنه، فلو كان حقيقة لما صح. فلك مثلاً أن تقول عمن صلّى بأنه لم يأمر.

٢ ــ أنه لو كان حقيقة في الأمر لاطُّرِد فيه، فكان يسمى الأكل أمراً والشرب أمراً والقراءة أمراً والكتابة أمراً، ولكنه غير مطرد فلا تسمى هذه الأفعال ونحوها أمراً، فدل على أنه مجاز لا حقيقة.

٣ ـ أن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء بالقول فخصصوه به دون غيره.

فدل على أنه حقيقة في القول دون غيره. فلو كان حقيقة في الفعل لما قصروا الحقيقة على القول.

٤ \_ ومما استدل به القاضي وأبو الخطاب على ذلك، بأنه لو كان

<sup>(</sup>۱) العدة ١/٢٢٢ \_ ٢٢٤، والتمهيد ١/١٣٩ \_ ١٤٥، والمسودة ١٦، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المعتمد ١/ ٣٩، والإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ١/ ٣٩، والتمهيد ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة ١/ ٢٢٣، والتمهيد ١/ ١٤٠.

حقيقة في الفعل لاشتق لفاعل الفعل آمر، ولكن اعترض على ذلك بأنه ليس من شرط الحقيقة أن يشتق منها، ألا ترى أن قولنا رائحة يقع على الرائحة حقيقة ولا يشتق (١).

واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل، وهم بعض متأخري الشافعية بما يلى:

١ ــ يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا آمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ إِنْ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا آمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ إِنْ المرادبه فعله.

والجواب: بأن المراد به اتباع قوله، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَٱنَّبَعُوا أَمْرَ وَالْجَوْا أَمْرَ وَالْجَوا أَمْرَ فَرْعَوْنً ﴾ [هود: ٩٧]، والاتباع إنما يكون للقول.

٢ ــ وقــولــه تعــالـــى: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِـدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴿ قَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّا مُوالِمُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ مَا أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُعْلَمُ مِنْ أَلَّالِمُ مَا أَلَّالِمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُنْ أَلَّالَّالِمُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّالْمُعُ مِنْ مُنَا لَا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِ

والجواب: بأنه ليس المراد ما ذكرتم، ولكن المراد أن من قدرته وشأنه أنه إذا أراد شيئاً وقع كلمح البصر في السرعة بمجرد أن يقول له كن فيكون.

" \_ أن جمع الأمر إذا أفاد الفعل يختلف عن جمعه إذا أريد به القول، فيجمع في الفعل على أمور، وفي القول على أوامر، فدل على أنه حقيقة فيهما لأن الجمع أحد أدلة الحقائق.

والجواب: أن لفظ أوامر جمع آمرة. كما أن الأمور لا تختص بالأفعال، فعندما تقول أمور فلان مستقيمة، فإنها تشمل كل حاله من الأقوال والأفعال والترك وعلى أن اختلاف جميعهما لا يدل على أنه حقيقة فيهما (٢).

<sup>(1)</sup> Ilastal (1)3.

<sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد ١/١٤ \_ ٤١، والتمهيد ١/٢٤١ \_ ١٤٥.

\* فتبين لك أن الراجح هو مذهب الأصحاب والجمهور بأنه مجاز في الفعل.

وأما القول الثاني فهو مرجوح وقد نسبه أبو الحسين البصري إلى بعض أصحاب الشافعي، وقد سار أبو الخطاب في عرضه للأدلة متأثراً بعرض أبي الحسين البصري لها، وقد ذكر في البداية أن الإمام نص على أنه ليس بحقيقة في الفعل نص عليه أحمد في بحقيقة في الفعل نص عليه أحمد في رواية إسحاق<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم، فقال: الأمر من النبي علي سوى الفعل، لأن النبي علي قد يفعل وهو له النبي علي قد يفعل وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد)<sup>(۲)</sup>.

وأرى أن هذه الرواية غير صريحة في الدلالة على أنه مجاز في الفعل حيث لا ذكر فيها للحقيقة والمجاز. وإنما هو من طريق المفهوم من كلام الإمام أحمد.

## المطلب الثاني: دلالة الأمر على الشيء والصفة والشأن والطريقة:

دلالة لفظ الأمر على الشيء والصفة والشأن والطريقة مجاز لا حقيقة عند الجمهور<sup>(٣)</sup>، وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه مشترك بين الشيء والصفة وجملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو إسحاق بن إبراهيم هانيء النيسابوري، أبو يعقوب، ونقل عن الإمام مسائل كثيرة وأخذ عنه الأصحاب، توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ۱۸/۱، والمقصد الأرشد (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۱/۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/١٤٠، والإحكام في أصول الأحكام ٢/١٣١.

<sup>(3)</sup> Ilastal (4).

وأدلة الجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في المعاني الأخرى هي الأدلة السابقة (١).

وأما أدلة أبي الحسين البصري، فقال: (يبين ذلك أن الإنسان إذا قال: (هذا أمر) لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد، كما أنه إذا قال: (إدراك) لم يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق. فإذا قال: (هذا أمر بالفعل)، أو قال: (قد تحرك هذا الجسم لأمر من أو قال: (أمر فلان مستقيم)، أو قال: (قد تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور) أو جاءنا زيد لأمر من الأمور): عقل السامع من الأول القول المخصوص، ومن الثاني الشأن، ومن الثالث أن الجسم تحرك لصفة من المخصوص، ومن الأشياء، وأن زيداً جاءنا لشيء من الأشياء وغرض من الأغراض؛ فبان قولنا (أمر) مشترك بين هذه الأشياء، وأنه يتخصص بواحد واحد منها بحسب ما يقترن به)(٢).

الجواب: بأن لفظ الأمر عند إطلاقه يفهم منه القول المخصوص وليس كما ذكر من أن السامع لا يدري أي هذه الأمور أراد، بل يتبادر إلى الذهن القول المخصوص الذي هو ضد النهي دون غيره، فدل ذلك على أنه حقيقة فيه مجاز في المعاني الأخرى، كيف وقد قامت الأدلة على أن الأمر مجاز في الشيء والصفة وجملة الشأن والطرائق، ومنها صحة نفيه عنها، فتقول: شأن فلان مستقيم ولا أمر له، وتقول: تحرك الجسم بلا أمر ولكن لسبب من الأسباب، وجاءنا زيد لا لأمر ولكن لحاجة من حوائجه.

وقد نقل عن القاضي أنه قال في الكفاية بقول أبي الحسين البصري (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٢٢.

<sup>(</sup>Y) المعتمد 1/ P7\_ · 3.

<sup>(</sup>٣) قال ابن اللحام: وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة. المختصر ص ٩٧، =

ولكن ذلك معارض لما صرح به في العدة ، حيث قال: (إن أهل اللغة قد ذكروا في حده \_ (أي الأمر) \_ قول القائل: افعل إذا كان على صفة وهو من الأعلى إلى الأدنى فلم يجز نقله عما حكموا عليه في الوضع كما لا يجوز في سائر اللغات)(1) ، فلو كان موضوعاً عنده لأكثر من معنى لما قال ذلك .

كما أنه لو كان الاشتراك مذهبه لصرح به في العدة، ولكنه صرح بما يبطله، فالأصح عندي أن مذهبه أنه حقيقة في القول المخصوص.

وأما تصحيح الشيخ عبد الحليم بن تيمية ، فإنه ملتبس وغامض. إذ هل يعني به تصحيح مذهب أبي الحسين أو يعني به تصحيح من يرى أنه حقيقة في الفعل حيث قال: (وهذا الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان وأبو الطيب وهو مذهب بعض المالكية . أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة) (٢) ، أو يرجع إلى ما جعله في رأس المسألة وعنوانها حيث قال: (الفعل لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً ، في قول إمامنا وأصحابه والجمهور) (٣) .

وهذه الغموض (٤) يمنع من إفادتها حكماً يطمئن إليه، وعلى أنه سليم

وفي المسودة: وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان، \_ والصواب أنها الشأن \_ والطريقة وما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان وأبو الطيب، وهو مذهب بعض المالكية أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة. المسودة ص ١٦.

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>Y) المسودة ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) لعلَّ في الكلام سقط وخصوصاً أن هذه الأسطر مركبة ومجموعة من أكثر من نسخة من نسخة من نسخ المخطوطة.

من ذلك هو ترجيح من الشيخ لا يلزم أن يكون هو الصحيح. والله أعلم.

وقد أضاف ابن اللحام إلى أبي الحسين البصري ما لم يذهب إليه، حيث أضاف الفعل فقال: (وقال أبو الحسين: هي موضوعة للقول والفعل وللشيء...)(١)، وأبو الحسين ذهب إلى أنه مشترك بين الشيء والصفة والشأن، وردَّ على من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل)(٢). ولعل ذلك خطأ من النساخ، وأعجب من أن أبا الخطاب لم يذكر قول أبي الحسين ولم يناقشه(٣) واختار الآمدي أنه متواطء في القول المخصوص والفعل(٤).

والراجع عندي: أن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في معانيه الأخرى، وذلك لأن القول المخصوص غالب على الذهن عند إطلاقه مثل غلبة فهم الحيوان المفترس عند إطلاق كلمة أسد. أما المعاني الأخرى فلا تتبادر إلى الذهن بل لا بد من وجود ما يدل عليها من السياق.

ولأن الله تعالى قال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فعطف الأمر على الخلق وهو فعل، وفي ذلك دلالة على أن الفعل غير الأمر.

## المطلب الثالث: آثار الخلاف الفقهية:

يترتب على الخلاف في المطلبين السابقين آثار فقهية، منها:

١ \_ أفعال النبي عَلَيْاتُ هل تسمى أمراً حقيقة أو لا؟

وفي ذلك قال أبو البركات: (الفعل لا يسمَّى أمراً حقيقة بل مجازاً في

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨.

<sup>(</sup>Y) Ilastal 1/87\_.3.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/٩٩١ \_ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٣٧.

قول إمامنا وأصحابه والجمهور)(۱)، ورتب على ذلك ابن اللحام أن أفعال النبي على ذلك ابن اللحام أن أفعال النبي على لا تسمى أمراً حقيقة بل مجازاً(۲)، ومنه تفهم أنها لا تساوى بأقواله من حيث قوة الدلالة والإيجاب، وهذا ما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، حيث قال: (الأمر من النبي على سوى الفعل، لأن النبي على قد يفعل الشيء النبي على قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد)(۱)، وأما من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل فقال بأن أفعال النبي على تسمى أمراً حقيقة وهي موجبة مثل أقواله(٤).

## ٢ \_ الكتابة والإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟

المذهب أنها لا تسمّى أمراً حقيقة بل مجازاً (٥). وأما وقوع الطلاق بالكتابة فلأن الطلاق لا يقتصر إيقاعه على الألفاظ الصريحة بل يقع بالكنايات وبكل ما يفيد الطلاق إذا نواه، وعليه فإنه لا تعارض في كلام القاضي أبي يعلى حيث قال بأن الكتابة لا تسمى أمراً حقيقة، ثم حكم بوقوع الطلاق فيها، وقد ذكر ابن اللحام أن ذلك رواية معارضة. وقال: (وهذا يقتضي أن يكون أمراً حقيقة) (٢)، والصحيح أنه لا يقتضيه لأنه لا تعارض بينهما، فالطلاق يقع بالمجاز الذي يدل عليه، وليس مقتصراً وقوعه على الحقيقة.

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٦.

<sup>(</sup>۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم ١/٩، والتمهيد ١/٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان للسمرقندي ص ٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>o) العدة 1/١٥٧، و ٢٢٤، والتمهيد ١/٦٦.

<sup>(</sup>٦) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢.

وأما من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل، فإن الكتابة أو الإشارة تسمى عنده أمراً حقيقة.

" \_ لو حلف أن لا يتكلم بمجاز، ثم قال: فلان أمره مستقيم، أو جاءتنا هند لأمر ما، فإنه يحنث لأنه تكلم بمجاز، ولا يحنث عند أبي الحسين لأنه تكلم بحقيقة مشتركة.



## المبحث الثاني الأمر المجرد من القرائن يقتضى الوجوب

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في بيان المسألة وتحريرها.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

\* \* \*

### المطلب الأول: الأمر المجرد من القرائن يقتضى الوجوب:

ترد صيغة الأمر وقد حفت بها قرائن تؤكد الوجوب، فتفيد الوجوب بلا خلاف.

وترد وقد حفت بها قرائن تدل على الندب، فتحمل على الندب بلا خلاف.

وترد مجردة عن القرائن، وفيها اختلف العلماء، هل تقتضي الوجوب أم لا، على أقوال:

الأول: ذهب جمهور العلماء(١) ومنهم: الإمام أحمد وأصحابه

<sup>(</sup>۱) المعتمد لأبي الحسين ۱/۰۰، وجمع الجوامع ۱/۳۷۰، وشرح المنار وحواشيه ص ۱۲۰، وإرشاد الفحول ص ۹۶، والإحكام لـلاّمـدي ۲/۱۶۲، ومختصر المنتهى لابن الحاجب ۲/۷۹.

رحمهم الله جميعاً (١) إلى أنها تقتضي الوجوب ولا تصرف عنه إلا بدليل.

قال القاضي: (إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في مواضع)(٢).

وقال أبو الخطاب: (إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب نص عليه أحمد في مواضع)<sup>(٣)</sup>.

المواضع التي ذكرها القاضي وأبو الخطاب، هي:

ا ـ رواية صالح عن أبيه، أنه قال: (إذا صلَّى خلف الصف وحده أرى أن يعيد الصلاة لأن النبي ﷺ رأى رجلاً صلَّى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة)(٤).

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٥.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/٢٢٦، والتمهيد ١/٦٤٦، والحديث رواه وابصة بن معبد رضي الله عنه، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٨، والترمذي ١/ ٤٤٥، وأبو داود ١/٧٥١.

<sup>(</sup>٥) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، حدَّث عن كثير، وتلقَّى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وأخذ عنه الأصحاب وهو من المقدمين عند أحمد. طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥، والمقصد الأرشد ٣/ ٤٢ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو هريرة، أخرجه البخاري ١/ ٥١، وأخرجه مسلم ١٦١/١.

<sup>(</sup>V) التمهيد 1/121، و ١٤٧.

وقد ذكر القاضي<sup>(۱)</sup> أيضاً رواية أبي الحارث<sup>(۲)</sup>: (إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به)<sup>(۳)</sup>، ولكن تعقب ابن تيمية مدلول هذه الرواية فقال: (يقتضي وجوب العمل به على ما اقتضاه من إيجاب أو استحباب أو تحريم)<sup>(٤)</sup>، وهذا هو الأولى عندي.

وعن الإمام نصوص كثيرة غير ما ذكروه تدل على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. منها: ما رواه عبد الله قال: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: يقال إن النبي ﷺ: (أمر الذي أسلم أن يغتسل) (٥)، فبين أن الأمر دال على الوجوب.

القول الثاني: ذهب جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: \_ إلى أنه يقتضي الندب<sup>(٦)</sup>، وقد فسر بعض الأصحاب قول الإمام أحمد في رواية علي<sup>(٧)</sup> بن سعيد عنه (ما أمر به النبي على فهو عندي أسهل مما نهى عنه)<sup>(٨)</sup> \_ وكذا رواية الميموني<sup>(٩)</sup>، وأن ذلك يدل على أن إطلاق الأمر

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد الصائغ، أبو الحارث، صحب الإمام أحمد وروى عنه. طبقات الحنابلة ١/٤٧، والمقصد الأرشد ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>T) المسودة ص 17.

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) رواه قيس بن عاصم، أخرجه أبو داود ١/١٥١ ــ ٢٥٢، والترمذي ٢/٢٠٥، و ٥٠٣، وفي المستند ٥/١٠.

<sup>(</sup>٦) المعتمد ١/ ٥٠، والإحكام للّامدي ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>V) هو علي بن سعيد النسوي أبو الحسن، صحب أحمد، محدث كبير القدر عند أحمد. انظر: طبقات الحنابلة 1/٢٢٤ ــ ٢٢٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>A) العدة ١/ ٢٢٨، و ٢٢٩، ١/١٤٧.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني أبو الحسن، من أصحاب أحمد، =

يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم (١).

\* والذي أراه أن ذلك مفهوم وقد عارضه منطوق نصوص كثيرة تدل على أنه للوجوب عنده. والمنطوق مقدم على المفهوم فلا ينسب ذلك مذهباً له.

كما أن هذا المفهوم بعيد.

وقد ناقش ابن تيمية ذلك فقال:

(فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة ويحتمل \_ وهو الأظهر \_ أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم، والنهي على الدوام والأمر لا يقتضي التكرار)(٢)، وفي العدة نحوه، أي: أنه حكاية لنظر العلماء فما اتفقوا عليه أشد عنده مما اختلفوا فيه (٣)، ثم وإن كان الأمر المجرد عنده للوجوب كما في نصوصه إلا أن النهي أشد عنده. وهذا المعنى يدل عليه قول المصطفى على المرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (٤).

وهل يثبت هذا الفهم رواية عنه: مردّ ذلك إلى أصلين سبق بيانهما في التمهيد (٥).

<sup>=</sup> روى عنه مسائل عدة، توفي سنة أربع وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ١/٢١٢، والمقصد الأرشد ٢/٢٢.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ١/١٤٧.

<sup>(</sup>Y) المسودة ص o.

<sup>(</sup>٣) كذا تأوَّله القاضى. انظر: العدة ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو هريرة، أخرجه البخاري ٨/ ١٤٢، ومسلم ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٣١، و ٢٩.

الأول: إذا أفتى بأسهل أو أشد من كذا، فهل يقتضي المساواة بينهما في الحكم أو يقتضي الاختلاف؟ ذهب أبو بكر ومن وافقه إلى القول بالمساواة، وذهب ابن حامد إلى القول بالاختلاف.

الثاني: إذا رويت عنه رواية تخالف منصوصاته فهل تثبت مذهباً له، فذهب أبو بكر إلى أنها ليست مذهباً له، وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك، وإن كان دليلها أقوى قدمت.

وعليه فمذهب أبي بكر ومن وافقه نفيها في الأصلين. قال ابن تيمية: (وهو الأولى)<sup>(۱)</sup>، ومذهب ابن حامد إثباتها في الأصلين. ولكن القاضي رجح عدم إثباتها وأولها. والراجح عندي أيضاً عدم إثباتها لأنها مفهوم بعيد ومتعارض مع أقوى منه.

الثالث: ذهب أبو الحسن الأشعري<sup>(۲)</sup> إلى التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها. ووافقه على ذلك جماعة من أصحابه، وهو مذهب الباقلاني واختيار الغزالي والآمدي<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٥.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٥. والإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٤٥. وهو على بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري فقيه أصولي كان من المعتزلة ثم تركهم وإليه ينسب الأشاعرة. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. الفتح المبين ١٧٤١، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٢١، وشذرات الذهب ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٤٥، والمستصفى ١/ ٢٢٥، ووجمع الجوامع ١/ ٣٧٦. والغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد الأصولي المتقن الملقب حجة الإسلام من علماء الشافعية، تلقّى من أبي المعالي الجويني وغيره، له مصنفات كثيرة، توفي سنة خمس وخمسمائة. الفتح المبين ١٨/٢.

وقد توقف طائفة من العلماء فيه لأنه مشترك، واختلفت أقوالهم فيما هو مشترك فيه وتعددت على أقوال:

- ١ ــ مشترك بين الوجوب والندب.
- ٢ \_ مشترك بين الوجوب والندب والإباحة.
- ٣ \_ مشترك بين الوجوب والندب والإرشاد.
- ٤ ــ مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد.
- مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهية.
   وقيل أيضاً غير ذلك (١).

وتشترك هذه الأقوال بالتوقف في الحكم بالوجوب أو الندب أو غيره حتى ترد قرينة تدل عليه.

\$ \_ ذهب قوم إلى أنه يقتضي الإباحة (٢)، ونسب ذلك إلى بعض أصحاب مالك (٣)، ومن خلال النظر في أقوال العلماء نرى اتفاق علماء الحنابلة على أنه للوجوب، وأما الشافعية فقد اختلفت أقوالهم، ومن المالكية ومن الأحناف من خالف فيه. ولكن الأكثر على أنه للوجوب، وهذا مذهب أبي الحسين ومن وافقه من المعتزلة، فهو مذهب جمهور العلماء.

#### وإليك أدلة كل قول مع المناقشة:

أدلة القول الأول: من الكتاب والسنَّة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم ودلالة اللغة.

<sup>(</sup>۱) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦، وجمع الجوامع ٢/٦٧٦، وإرشاد الفحول ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المعتمد ١/ ٥٠، والتمهيد ١/ ١٤٧، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) شرح المنار وحواشيه ص ١٢٠، وحاشية الرهاوي.

#### فمن الكتاب الكريم:

ا \_ قول الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةُ أَوْ يَصِيبَهُمْ فِتْ نَةُ أَوْ يَصِيبَهُمْ فِلْ اللهِ تعالى، ولا يُصِيبَهُمْ عَذَا أَبُ ٱلِيدُ ﴿ النور: ٣٣]، فتوعد من خالف الأمر بالعقاب، ولا عقاب على من ترك مندوباً أو جائزاً. فدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

واعترض عليه بأن المراد بمخالفة الأمر الإقدام على ارتكاب محظور، وردّ ببعده وبأن المراد عدم الامتثال.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَرَّكُمُوا لَا يَرَّكُمُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨].

فبين أن سبب عقابهم مخالفتهم للأمر، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب إذ لو كان مقتضياً غيره لما ترتب على تركه عقاب.

#### ومن السنَّة المطهَّرة:

ا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»(١). فلم يوجبه النبي عَلَيْ أن الكي لا يشق على أمته. ومعلوم أن السواك مندوب إليه، فدل ذلك على أن الأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب، إذ لو كان يقتضي الندب لما نفاه في هذا الحديث، وأيضاً فإن المندوب لا مشقة فيه.

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لبريرة:
 (لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله، فقال: لا،
 إنما أنا أشفع»(٢). ومعلوم أن إجابة شفاعته مستحبة، فلما نفى الأمر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١/٣٠٣، رقم ٨٤٧، ومسلم ١/١٥١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۰۲۳، رقم ۴۹۷۹، والنسائي ۸/ ۲٤٥ ــ ۲٤٦، وابن ماجه ۱/۱ ۲۷۱.

وفرق بينه وبين الشفاعة دل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

وأما اتفاق الصحابة: فقد ذكره القاضي (١) وابن قدامة إجماعاً. قال ابن قدامة: (الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي على عما عنى بأوامره. وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله على «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢)، وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فليغسله سبعاً» (٣)، والصلاة عند ذكرها بقوله: «فليصلها إذا ذكرها» (٤)، واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ﴿ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوةَ ﴾ (٥)، ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب) (٢).

فإن قيل: إن الصحابة فهموا الوجوب من تلك الأوامر لوجود قرينة وليس لمجرد الصيغة.

قلنا: الظاهر أن احتجاجهم بنفس الألفاظ فلم يتوقفوا وينظروا إلى القرائن، ثم أنه لو توقف العمل على القرينة لكان نقلها أولى من لفظ الأمر لأن في تركها تضييع للشريعة، وغير جائز أن يطلق على الصحابة مثل ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٣٥، وأيضاً ذكره أبو الحسين إجماعاً. انظر: المعتمد ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ٢/٧٠١، وله ما يدل عليه في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٨٢ / ١٨٨ \_ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ١/ ٧٥ برقم ١٧٠، ومسلم ١/١٦١.

 <sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، ٢٧٧، والنساء: ٧٧، والتوبة: ٥، ١١، والحج: ٤١،
 ٨٧، والنور: ٥٦، والمجادلة: ١٣، والمزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الروضة ص ١٩٥ \_ ١٩٦.

<sup>(</sup>V) انظر: العدة ١/٢٣٦، و٢٣٧، والتمهيد ١/١٥٨ \_ ١٥٩.

وأما دلالة اللغة: فإن أهل اللغة استعملوا صيغة إفعل للدلالة على أن يفعل المطلوب منه لا محالة، وهذا هو معنى الوجوب. ومن ذلك أن السيد لو قال لعبده أسقني ماءً فلم يفعل حسن عندهم لومه وتوبيخه على مخالفته، ولا ذم إلاً على ترك الواجب، فدل ذلك على أن مقتضى الأمر المطلق الوجوب.

وأيضاً، فإن صيغة إفعل موضوعة في اللغة لطلب واستدعاء الفعل، ولا يتحقق ذلك إلا بحمله على الوجوب. إذ أن من حمله على التوقف فإنه لا يفيد شيئاً عنده، ومن حمله على الندب جوّز تركه، وكل ذلك بخلاف ما وضع له (١).

#### وأما أدلة القول الثاني بأنه يقتضي الندب، فهي:

۱ \_ أن حمله على الندب أولى لأنه أقل ما يقتضيه الأمر فهو متيقن، والجواب عن ذلك: (أنه يبطل بلفظ العموم، فإنه لا يجب حمله على الخصوص وإن كان أقل ما يقتضيه، وجواب آخر وهو أن حمله على الوجوب أولى من وجهين: أحدهما أنه يتضمن الندب، الثاني: أنه أسلم من الغرر والخطر)(٢).

وأجاب ابن قدامة أيضاً بأنه لا يصح لوجهين:

أحدهما: أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة.

الثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة. ولا كذلك لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: العدة ١/ ٢٣٨، والتمهيد ١، و ١٦٠، والروضة (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الروضة ص ١٩٧.

أي: فليس الوجوب رتبة عُليا في الندب حتى تكفي فيه الرتبة الدنيا المتيقنة، بل الوجوب حكم آخر يختلف عن الندب.

Y \_ أن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وحسنه لا يقتضي وجوبه، فالمباحات حسنة والنوافل حسنة ومرادة وليست بواجبة، فالوجوب صفة زائدة عن الحسن فلا يثبت بنفس الأمر فيبقى على الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل (١).

#### والجواب عن ذلك من وجهين:

أولاً: أن الأمر لا يقتضي الحسن فقط، وإنما يقتضي الاستدعاء والطلب، والحسن تابع لذلك. والندب يجوز تركه فهو مخالف لمقتضى الأمر عند أهل اللغة.

ثانياً: أن الحسن منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح، ولا يحكم له بشيء من ذلك إلاَّ بدليل. فلا يلزم من كونه حسناً أن يكون مندوباً كما قلتم. وقد أثبتنا بالأدلة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

#### واستدل القائلون بالتوقف بما يلي:

ا ـ أن الحكم بأنه للوجوب أو لغيره إما أن يكون من العقل أو من النقل، والأول محال إذ العقول لا مدخل لها في المنقول، والثاني إما أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، والقطعي غير متحقق والظني لا يصلح لإثبات حكم هنا ودلالته غير مسلمة، فلم يبق غير التوقف (٢).

#### والجواب عن ذلك من وجوه:

١ \_ أن التوقف إما أن يثبت بالعقل أو بالنقل، والعقل لا مدخل له

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٤٥، والتمهيد ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المستصفى ١/ ٢٢٤، ٤٢٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٥.

هنا. والنقل إما أن يكون قطعيًّا وهو غير متحقق أو ظني وهو على مذهبكم لا يصلح لإثبات حكم هنا. فبطل مذهبكم بدليلكم.

٢ \_\_ أن النقل وإن سلمنا أنه ظني إلا أنه قد تظافر مع أدلة كثيرة، كما
 أن إثبات حكم المسألة لا يقتصر على الأدلة القطعية، فقولكم لا يصلح غير
 مسلم.

" \_ أننا لم نجد الصحابة رضي الله عنهم توقفوا فيه وهم أهل الفصاحة والعلم بالتنزيل، بل وجدناهم بادروا وفهموا الوجوب من الأمر المجرد، والحق لا يخرج عنهم، فكيف وقد اتفقوا على أنه للوجوب.

#### واستدل القائلون بأنه يقتضي الإباحة:

بأنها أدنى الدرجات فهي متيقنة فوجب حمله على اليقين.

والجواب عن ذلك: بأن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة إذن مجرد لا استدعاء فيها ولا طلب فتختلف عن حقيقة الأمر (١)، والراجح عندي: قول الجمهور بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل. وذلك لقوة أدلتهم وتظافرها وسلامتها من المعارض، فقد استدلوا بالنقل وبفهم الصحابة وتطبيقهم له.

وهذه من أقوى البراهين والأدلة، فلا يؤثر عليه شبه أهل الكلام ولا معارضتهم، فما هم بأقدر ولا أعلم من صحابة رسول الله ﷺ.

ولم تنهض لأقوالهم حجة بل رد العلماء عليهم ما استندوا إليه كما تبين لك.

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ١٩٧، وانظر حجتهم في ص ١٩٣.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة:

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة فلا يخلو باب من أبواب الفقه من بناء مسائل عديدة على هذه القاعدة، وإليك عدداً منها:

ا حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء لأمر النبي على بهما، وقد بين الإمام أحمد رحمه الله ذلك، فعن عبد الله: (سألت أبي عمن ترك المضمضة والاستنشاق ناسياً حتى صلّى ثم ذكر بعدما صلّى، أو ذكر وهو في الصلاة قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، وإن كان في صلاة انصرف فتوضأ وتمضمض واستنشق، قال: وقال النبي على يروى عنه أنه تمضمض واستنشق، وروى أبو هريرة عن النبي النبي أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر»(۱)، وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي على: (استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثاً)(۲)، وقال أبي: وأنا أذهب إلى هذا وأقول به لأمر النبي على أن مأخذ الحكم بوجوبها هو أمر النبي النبي النبي الله المراكبة النبي المنه النبي الله المراكبة النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه النبي المنه النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه النبي المنه المراكبة المنه المراكبة المنه النبي المنه المراكبة النبي المنه المراكبة المراكبة المراكبة المنه المراكبة النبي المنه المراكبة المراكبة المنه المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المنه المنه المراكبة المنه المن

قال المرداوي: (وهما واجبان في الطهارة يعني المضمضة والاستنشاق. هذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب ونصروه وهو من مفردات المذهب)<sup>(3)</sup>، وأما الشافعي فذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء ولا إعادة عليه لو تركهما<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱/۸۸، ومسلم ۱/۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ١/ ٩٧، وابن ماجه ١/ ١٤٣، والبخاري معلقاً.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٤، و ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) الأم ١/ ٣٩.

لقـول الله تعـالـــى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَى تضع حملها (١)، لقـول الله تعـالــــى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، فأمر جل وعلا بالنفقة عليهن في مدة الحمل والأمر يقتضي الوجوب.

وقد نص الإمام على ذلك.

٣ \_ من ارتدعن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله (٢) لقوله عليه: «من بدل دينه فاقتلوه» (٣).



<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۰٦/۷.

<sup>(</sup>٢) العدة شرح العمدة ص ٥٧٨.

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن عباس، أخرجه البخاري ۱۰۹۸/۳، رقم ۲۸۰٤، والترمذي ٤٨/٤،
 وأبو داود ٤/ ۲۰۰.

## المبحث الثالث الأمر المكرر يقتضي التوكيد

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والمناقشة.

المطلب الثاني: آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: الأمر المكرر يقتضي التوكيد:

الأمر إذا تكرر فلا يخلو إما أن يكون المأمور به متماثلاً أو مختلفاً، فإن كان مختلفاً فالأمر الثاني أمر مستقل، كقولك: أعط زيداً ديناراً وأعطه حلةً. وإن كان المأمور به متماثلاً فلا يخلو إما أن يكون الأمر معطوفاً كقولك: صل ركعتين وصل ركعتين مل ركعتين صل ركعتين.

وأيضاً إما أن يكون الثاني معرَّفاً بألف ولام كقولك: صل ركعتين صل الصلاة، أو يكون غير معرَّف. فإن كان معطوفاً فهو أمر ثان باتفاق، وإن كان معرفاً فهو توكيده.

وإن كان غير معطوف وغير معرّف وكان قابلاً للتكرار، فقد اختلف العلماء فيه، هل هو أمر مستقل فيدل على تكرار المأمور به أو هو توكيد للأول، على أقوال:

الحناف إلى أنه أمر ثان فيفيد تكرار المأمور به (١)، وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (٢).

٢ \_ واختلف الشافعية فيه، فمنهم من قال: يكون أمراً ثانياً، ومنهم
 من قال: هو توكيد للأول، ومنهم من توقف.

\* فالقاضي: رتب ذلك على مذهبه بأن التكرار مستفاد من الأمر الأول وسوف يأتى. فالثاني مؤكد للأول فقال:

(ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل، لأن عندنا الأمر الأول اقتضى التكرار، والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول) (٤).

\* وأما أبو الخطاب فإنه استدل على ذلك بعدة أدلة، وذلك لأن مذهبه في الأمر الأول أنه لا يقتضي التكرار بخلاف مذهب القاضي. والأدلة التي استند إليها في أن الثاني توكيد للأول، هي:

١ \_ أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت ١/ ٣٩٢، وتيسير التحرير ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٨٥، والمعتمد ١/ ١٦١. والجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، كنيته أبو هاشم، ولقبه الجبائي وأبوه أبو علي، هو وأبوه من علماء المعتزلة، وهو رئيس المعتزلة في البصرة، له مصنفات، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: الفتح المبين ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/ ٢٧٩، والتمهيد ٢/ ٢١٠، والمسودة ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/ ٩٧٩ \_ ٠٨٢.

ما أفاد الأول كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ (١) ونحوه، فإن قيل: لبينوا لنا ما الدليل.

٢ \_ وأيضاً فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلاً ثانياً بالشك.

فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني، قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد (٢) ترك ما وجب عليه.

" \_ وأيضاً، فإن السيد إذا قال لعبده: (اسقني ماءً، اسقني ماءً، الله أو اشتر لحماً، اشتر لحماً، لم يفد التكرار، كذلك إذا قال: صل ركعتين صل ركعتين. فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة، قلنا: ولعله لا يرويه، ثم يجب إذا قال: اسقني ماءً واسقني ماءً أن لا يتكرر كما ذكرتم) (").

فقد استدل بالكتاب وبالعقل وباللغة، وردَّ على الاعتراضات بردود وافية.

\* وقد نقل أبو البركات في المسودة عن القاضي أنه قال في مقدمة المجرد: (وإذا تكرر الأمر بالشيء اقتضى ذلك وجوب تكرار المأمور به إلا أن يكون ما يدل على أن المراد بالثانى التأكيد)(٤).

فيثبت ذلك رواية ثانية عن القاضي أو يفهم من قوله: (إلا أن يكون ما يدل) أنه إذا كان للتأكيد فلا يجب تكرار المأمور به، وأنه لا يفيد التأكيد إلا المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٣، ١١٠، والنساء: ٧٧، والنور: ٥٦، والمزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقال كمن اعتقد، ولم يشر المحقق لذلك!

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢/١١١ ــ ٢١٢.

<sup>(3)</sup> Ilamecs on YY.

بدليل. وعندي أن مذهبه هو الأول لأنه صرح به في العدة، وهذه الرواية ثبتت من المفهوم المخالف؛ والمنطوق مقدم على المفهوم.

والراجح عندي: مذهب الحنابلة أنه للتأكيد حيث استدل أبو الخطاب بالنقل والعقل واللغة، ولم ينهض للأقوال الأخرى دليل سليم (١).

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب عليها آثار فقهية، منها:

ا حافة قال لزوجته: اعتدي اعتدي، أو قال: الحقي بأهلك الحقي بأهلك الحقي بأهلك الحقي بأهلك الحقي بأهلك.

۲ — إذ قال لوكيله: تصدق بجمل تصدق بجمل، فهل يتصدق
 بواحد أو اثنين.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ١/ ٢١٢ \_ ٢١٥.

# المبحث الرابع الأمر بعد الحظر للإباحة

وفيه مطلبان:

الأول: في تحرير المسألة وذكر الأقوال والمناقشة.

الثانى: آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة:

إذا وردت صيغة الأمر بعد حظر فلا يخلو: إما أن يكون المأمور به هو المنهي عنه، أو يكون المأمور به غير المنهي عنه، فإن كان غيره فلا تأثير لأحدهما على الآخر وليست المراد.

أما إن كان المأمور به هو المنهي عنه فلا يخلو إما أن يكون الآمر هو الناهي والمأمور هو المنهي أو لا يكون، فإن لم يكن الآمر هو الناهي أو المأمور هو المنهي فلا تأثير لأحدهما على مدلول الآخر وليس من المراد.

وإن كان الآمر هو الناهي والمأمور هو المنهي فلا يخلو إما أن يكون أمره مسبوقاً باستئذان فهو للإباحة (١): مثل أن ينهى السيد عبده عن شيء ثم يستأذنه العبد فيه فيقول له: إفعل.

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٨.

فإن كان غير مسبوق باستئذان مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَنْمُ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقوله عَلَيْةِ: وقوله تعالى: ﴿ فَأَتُوهُ مُنَ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله عَلَيْةِ: «اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»(١)، فقد اختلف العلماء في مقتضاه على أقوال:

انه يقتضي الإباحة ولا تكون أمراً، قال به أكثر الحنابلة (٢)،
 وأكثر العلماء (٣).

Y = 1 أنه يقتضي الوجوب وهو مذهب طائفة من العلماء Y

 $^{\circ}$  \_ أنه يقتضي الندب. وهو قول بعض الشافعية  $^{(\circ)}$ .

أنه يعود إلى ماكان عليه قبل الحظر وهو اختيار ابن تيمية (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه المغيرة بن شعبة، أخرجه النسائي ٦/ ٦٩ ــ ٧٠، ورواه ابن ماجه ١/ ٢٠٠، والمخطوبة والترمذي بلفظ آخر ٣٩٧/٣، وقد رتَّب البخاري باباً في النظر إلى المخطوبة ٥/ ١٩٦٩، وكذا رتَّب مسلم ١٤٢/٤، وكذا أبو داود ٢/ ٥٦٥ ــ ٥٦٦ عن رواة آخرين.

<sup>(</sup>۲) العدة ۱/۲۰۱، والتمهيد ۱/۱۷۹، والمسودة ص ۱۲۰، وروضة الناظر ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) الإحكام لـ الآمـدي ٢/ ١٧٨، والمستصفى ١/ ٤٣٥، الـوصـول إلـي الأصـول ص ١٥٩، ومختصر المنتهي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/١٣، وشرح اللمع ص ١٨١، والإبهاج ٢/٣٤، وجمع الجوامع ١/٨٧، والإحكام للآمدي ٢/٨٧، وشرح المنار ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ١٨.

• \_ التوقف: وهو مذهب إمام الحرمين، ومال إليه الآمدي(١).

قال القاضي أبو يعلى: (صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور ولا يكون أمراً.. وذكر الأمثلة عليه ـ ثم قال: (وقد نص أحمد رضي الله عنه في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَّطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال: أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما) (٢)، وذكر أبو محمد التميمي أن الأمر بعد النهي للإباحة عند الإمام أحمد (٣).

#### وإليك الأدلة والمناقشة:

استدل علماء الحنابلة وغيرهم على أن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة، بالأدلة الآتية:

ا \_ أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّكَوَةُ فَأَنتَشِرُوا فِي اللَّرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، وقوله عليه السلام: «كنت فأتُوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، وقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها » ( قد عرف الاستعمال في الشرع على أنه للإباحة .

<sup>(</sup>١) البرهان ١/٢٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>Y) العدة 1/20Y.

<sup>(</sup>T) المسودة ص ۲۲.

<sup>(</sup>٤) رواه بريدة، وأخرجه مسلم ٣/ ٦٥، وأبو داود ٣/ ٥٥٨، والترمذي ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) رواه بریدة، وأخرجه مسلم ٣/ ٦٥، والترمذي ٤/ ٨٠، وأبو داود عن عالمه، وغیرها ٢/ ٢٤٢ ــ ٢٤٣، والنسائی ٧/ ٢٣٥.

واعترض عليه: بأنه قد ورد أيضاً والمراد به الوجوب بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥].

وأجيب: بأنا لا نسلم أن قتل المشركين استفيد من هذه الآية، وإنما استفيد من آيات أخر نحو قوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢]، وغير ذلك من الآيات.

واعترض على ذلك: بأن هذه المواضع حملت على الإباحة بدليل الإجماع.

وأجيب: بأن الإجماع حادث بعد النبي ﷺ، والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته ﷺ، ولا نعلم دليلًا غير ورودها بعد الحظر.

۲ - عرف الناس أن السيد لو قال لعبده: لا تدخل دار زيد، ولا تكلمه ثم قال له: ادخل دار زيد وكلمه، اقتضى هذا الإباحة ورفع الحظر دون الإيجاب ولذلك لا يحسن لومه ولا توبيخه على تركه (۱).

وحجة القائلين بالوجوب هي: أدلة الوجوب في الصيغة المجردة فلا أثر عندهم لتقدم الحظر. قال الشيرازي: (الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمَرِهِ ﴾ [النور: ٦٣]، ولم يفرق بين أن يتقدمه حظر وبين أن لا يتقدمه)(٢).

وقال البيضاوي: (الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل: للإِباحة. لنا أن الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه)(٣).

<sup>(</sup>۱) راجع التمهيد ۱/۱۷۹ ــ ۱۸۱، وروضة الناظر ص ۱۹۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) شرح اللمع ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤٣.

ورد ذلك بأن الأدلة تفيد الوجوب لو لم يتقدمه حظر، لكن الحظر قرينة صارفة له بدليل ما ذكرناه من عرف الشرع وعرف الناس.

ونحن نطلب الحكم الشرعي وقد دلت الآيات السابقة على أنه للإباحة، وهذا رد على أدلة القائلين بالندب أو الرجوع إلى ما كان عليه قبل الحظر أو التوقف.

فحجة القائلين بالندب لأنه أدنى درجات الطلب، والرد عليه بأن ذلك لو لم تكن قرينة مؤثرة، وهي تقدم الحظر عليه.

وبعدم التسليم حيث لو لم تكن قرينة لدل على الوجوب.

وأما القائلون بأنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإنهم نظروا إلى حكم ما ذكر في الآيات فوجدوها مباحة قبل الحظر، واعترض عليه بأن البحث إنما هو في دلالة صيغة إفعل وهل تبقى على الوجوب أم لا، وليس توافق الحكم مع ما قبله أو اختلافه. إذ ما المانع أن يكون مباحاً فلما أمر به يكون واجباً. فبقي أن الصيغة بعد النهي صرفت من إفادة الوجوب إلى الإباحة.

وعليه، فإن الراجع عندي هو المذهب الأول بأن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة وتخرج عن الأمر كما خرجت إلى التهديد والإرشاد وغيره من معانيها اللغوية. ومن المتقرر عند العلماء بأن الأمر إذا جاء بعد الحظر بغير الصيغة، وإنما بنحو أمرتكم أو أوجبت عليكم أو فرضت أو كتبت عليكم ونحو ذلك، فإنه يقتضي الوجوب بلا خلاف، كالأمر بالقتال بعد النهي عنه.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب على هذه القاعدة مسائل فقهية عديدة، منها:

١ \_ النظر إلى المخطوبة: أمر النبي ﷺ من عَزَمَ على النكاح أن

ينظر إلى المخطوبة، وهذا أمر مسبوق بحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبية، فبناء على هذه القاعدة يباح النظر إلى المخطوبة، قال المرداوي: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر هذا المذهب، أعني أنه يباح، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وقدمه في الفروع وتحرير العناية، وقيل: يستحب له النظر، جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب، قلت: وهو الصواب)(۱)، وذكر ابن اللحام: أنه معلل بعلة فلأجل ذلك قالوا: بأنه مستحب(۲).

النتشار بعد صلاة الجمعة مأمور به: بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي اللَّرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، ولكنه أمر بعد حظر فيدل على الإباحة، فله الجلوس في المسجد والانتشار، فعن الإمام أحمد أنه قال: (أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ذهبوا إلى أنه ليس بواجب) (٣).

٣ - الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فذهب ابن حزم إلى أنه واجب على الرجل أن يجامع زوجته كل طهر (٤)، والجمهور على أن الأمر هنا للإباحة لأنه بعد حظر.

٤ - حمل السلاح في صلاة الخوف: أمر الله تعالى بحمل السلاح في صلاة الخوف أسلِحَتُهُم النساء: ١٠٢]، وهو أمر بعد حظر. قال ابن اللحام: (قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٦/٨ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٩.

<sup>(</sup>m) العدة 1/207.

<sup>(</sup>٤) المحلة ١٠/١٠.

وابن عقيل، حمله في الصلاة في غير الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه)(١)، ذلك لأجل الحيطة فارتقى إلى الاستحباب.

• \_ ادِّخار لحوم الأضاحي: نهى النبي ﷺ عنه ثم أمر به، وبناءً على القاعدة يكون حكمه الإباحة. ومن ذلك الانتفاع بجلدها بصنع نعال وخفاف وأسقية من دون (٢) بيع.



<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) العدة شرح العمدة ص ٢١٣.

# المبحث الخامس التكرار؟ الأمر المطلق هل يقتضى التكرار؟

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثانى: آثارها الفقهية.

#### \* \* \*

# المطلب الأول: الأمر المطلق على يقتضي التكرار؟

إذا ورد الأمر فلا يخلو إما أن يكون مقيداً بمرة أو بتكرار أو لا يكون مقيداً بمرة ولا بتكرار. فإن كان مقيداً بمرة أو بتكرار فلا خلاف فيه، مثل قولك: اختم القرآن مرة كل شهر. فهو مقيد بواحدة ومقيد بالتكرار كل شهر. وقولك: أكرم زيداً كلما دخل عليك..

وإن لم يكن مقيداً بمرة ولا بتكرار فلا يخلو إما أن يكون التكرار فيه ممكناً أو غير ممكن، فإن كان غير ممكن فلا خلاف أنه لا يقتضي التكرار مثل أن يقول: أقتل زيداً، فإن الموت لا يتكرر. وكالأمر المستوعب لجميع وقته.

وأما إذا كان التكرار ممكناً فهل تدل عليه صيغة الأمر أم لا؟ على أقوال:

ا منه يقتضي التكرار: ذكر ابن عقيل والمرداوي أنه مذهب أحمد وأكثر أصحابه (۱)، وهو مذهب أبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية وطائفة من العلماء (۲). واختاره أبو يعلى في العدة وابن عقيل ( $^{(7)}$ .

 $^{7}$  — أنه لا يقتضي التكرار: وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين (3), وذكره التميمي مذهباً لأحمد (6), واختاره أبو الخطاب (7), والموفق ابن قدامة (8), والمرداوي (٨), ورواية عن أبي يعلى (9) واختلفوا هل يقتضي فعل مرة أو يحتمل التكرار أو لا يدل على فعل مرة وإنما المرة ضرورة الامتثال. فذهب أبو الخطاب إلى أنه يقتضي فعل مرة واحدة، وقال ابن قدامة: (ليس في نفس اللفظ تعرض لعدد) (10).

" التوقف: فلا يثبتون التكرار ولا ينفونه وهو مذهب إمام الحرمين (١١) ومن وافقه، ومنهم: من توقف لأنه مشترك بينهما، ومنهم: من توقف لأنه حقيقة في أحدهما ولا دليل عليه، وإليك الأدلة والمناقشة.

<sup>(</sup>١) الواضح، مخطوط ١/ ٢٥٩، والتحرير، مخطوط ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/ ٢٦٤، والواضح ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ما يذهب إليه الإمام أحمد ص ٢٦، والمسودة ص ٢٢.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ١/٧٨١.

<sup>(</sup>٧) روضة الناظر ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) التحرير، مخطوط ص ٧٣.

<sup>(</sup>٩) التمهيد ١/٧٧١.

<sup>(</sup>١٠) روضة الناظر ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>١١) البرهان ١/ ٢٢٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٥٥٥.

استدل القاضي وابن عقيل على أن الأمر يقتضي التكرار بالأدلة
 الآتية:

السراف الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّكُوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، أنه يقتضي التكرار، ألا ترى أن النبي على لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعمداً فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: نعم (١)، فعقلت من إطلاق الآية التكرار، فلما خالف النبي على ذلك وجمع بطهارة واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله)(٢).

واعترض على ذلك: بأن الآية أفادت التكرار من إذا الشرطية، لا من صيغة الأمر، فليست دليلاً على محل النزاع. وبأن عمر رأى النبي على تغير عن فعله الغالب فسأله عن ذلك. وذلك من باب البيان بالفعل ولا دليل فيه على محل النزاع.

Y - أن الأمر كالنهي: فالنهي يقتضي ترك المنهي على الدوام، فكذلك الأمر يقتضي فعل المأمور به على الدوام والتكرار <math>(7).

اعتُرِض على ذلك: باختلاف الأمر عن النهي، فبينهما فروق، منها: أن النهي أشد من الأمر، فلا يلزم من دلالة النهي على الدوام دلالة الأمر عليه، فهو قياس مع الفارق المؤثر فلا يصح، ثم إنه إثبات للغة بالقياس واللغة سماعية، ومن الفروق أيضاً أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً ولنهي يقتضي ألا يوجد مطلقاً. والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق

<sup>(</sup>۱) رواه بريدة، أخرجه مسلم ۱/ ١٦٠، والترمذي ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٢٦٦، وهذا الدليل في الواضح ج ١ ق ٢٥٩ ب.

<sup>(</sup>٣) الواضح ١/ ٢٦٠، والعدة ١/ ٢٦٦.

لا يعم، فكل ما وجد مرة، فقد وجد مطلقاً (١).

٣ \_ أن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء: وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد لوجوبه، ووجوب العزم على فعله. وقد ثبت أن الاعتقاد والعزم يجب تكررهما كذلك الفعل(٢).

واعتُرِض على ذلك: بعدم التسليم فالاعتقاد لا تجب استدامته، فإنه إذا اعتقد ثم غفل جاز. والعزم يجب مرة فلو غفل بعد ذلك لم يضر (٣) وأيضاً، فإن الاعتقاد لم يجب بصيغة الأمر وإنما استند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عَلَيْ وعصمته. فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده (٤)، فلو أمر زيد عمراً لم يلزم الاعتقاد لمجرد الصيغة، بل قد يكون الأمر مجانباً للصواب.

٤ — أن الأمر عام في جميع الأزمان: بدليل صحة الاستثناء منه، فتقول: صل إلا في وقت كذا، وصم إلا يوم العيد وأيام التشريق، ولو اقتضى فعل مرة لما حسن الاستثناء. فدل على أنه يقتضي العموم والدوام فلا يصرف عنه إلا بدليل كلفظ العموم (٥).

واعتُرض على ذلك: بأن الاستثناء إذا ورد على الصيغة فهو قرينة ظاهرة تدل على التكرار، والخلاف في المطلق عن القرائن.

وأيضاً: فإن الأمر لا تعرض فيه لزمن بعموم ولا خصوص، لكن الزمن

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٢٦٩، والواضح ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) الواضح ١/ ٢٦٠، والعدة ١/ ٢٧١.

من ضرورته كالمكان. ولا يجب شمول الأماكن بالفعل فكذلك لا يجب شمول الزمان، وأيضاً لو سلمنا عمومه، فإن العموم لا يلزم منه التكرار بل يفيد أنه إذا امتثل في أي وقت صح وسمي ممتثلاً.

أن السيد لو قال لعبده: احفظ فرسي، فحفظه ساعة ثم تركه لم
 يكن ممتثلاً، لذا فإنه يحسن ذمه وتأديبه. فدل ذلك على أن الأمر يقتضي
 التكرار.

واعتُرِض على ذلك: بأن قرينة في هذا الأمر دلت على طلب التكرار وهي طلب الحفظ، فمن حفظ ساعة وضيع بعدها سمي مضيعاً، والخلاف في الأمر المطلق عن القرائن.

\* واستدل أبو الخطاب وابن قدامة على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار \_ وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين \_ بالأدلة الآتية:

الأمر خال من التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد (١)، فدل ذلك على أنه لا يقتضى التكرار.

Y \_ لو اقتضى التكرار لأفضى إلى المناقضة حيث ورد الأمر بأشياء مختلفة فلا يمكن مواصلة واحد إلا بترك غيره (Y), والشريعة منزهة عن ذلك. فدل على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأجيب عنه: بأن التكرار على الإمكان فلا مناقضة.

ويرد على الجواب أن الإمكان غير محدد حيث أنه لم يخصص لواحد منها وقت حتى نفرده به دون غيره، فالمناقضة غير منتفية.

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٩١/١.

" \_ أن السيد لو قال لعبده: ادخل الدار واشتر تمراً، لم يعقل منه التكرار. ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد ذلك حسن لومه، فيقول: إني لم آمرك بتكرار دخول الدار ولا بتكرار الشراء، فدل على ما قلناه (١).

أن قول القائل: صل، أمر بما هو صلاة، وقوله: صلَّى فلان، خبر عنه، ولا يقتضي التكرار، فدل ذلك على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، واعترض عليه: بأن صل أمر بما هو صلاة على التكرار.

ودليل القائلين بالوقف هو عدم الدليل. وحقيقة قولهم يرجع إلى القول بعدم التكرار.

وبالنظر إلى الخلاف والاستدلال ترى أن المسألة لغوية والأدلة عليها عقلية لغوية.

والراجح عندي: القول بأنه لا يقتضي التكرار لرجحان استدلالهم بأن الصيغة لا تعرُّض فيها للعدد، بل هي متجردة للطلب فلا تقتضي التكرار ولا يحكم به إلاَّ بدليل يدل عليه، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقد رجحه الشوكاني، فقال: (والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلاَّ بقرينة تفيد وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلاً فلا)(٢).

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

بيَّن الرسول ﷺ ما يلزم تكراره مما أمر الله به وما يجب مرة واحدة، لأن الوحي هو طريق التعبد. إذ لا يعبد الله جلّ وعلا إلاَّ بما شرع؛ لذا فإنه

<sup>(</sup>۱) التمهيد ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص ٩٩.

لا أثر لهذه المسألة في أوامر الله ورسوله، وإنما أثرها في المسائل الآتية ونحوها:

الحدة، الملك إلا تملك إلا واحدة، والملك إلا واحدة، والملك إلا واحدة، والملك إلا واحدة. والملك الملك المراد والملك المراد والملك المراد والملك المراد والملك المراد والملك المراد والملك المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والمر

وقد بيّن ابن قدامة حكم هذه المسألة فقال: (فإن قال لزوجته: طلقي نفسك ونوى عدداً فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وكذلك الحكم لو كان أجنبياً، فقال: طلق زوجتي، فالحكم على ما ذكرناه، قال أحمد: إذا قال لامرأته: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فطلقت نفسها ثلاثاً فهي ثلاث، وإن كان نوى واحدة فهي واحدة، وذلك لأن الطلاق يكون واحدة ويكون ثلاثاً، فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله، وإن لم ينو تناول اليقين وهو الواحدة، فإن طلقت نفسها أو طلقها الوكيل في المجلس أو بعده وقع الطلاق لأنه توكيل، وقال القاضي: إذا قال لها: طلقي نفسك، تقيد بالمجلس لأنه تفويض للطلاق إليها فتقيد بالمجلس كقوله: اختارى)(٢).

۲ \_ إذا قال السيد لعبده تزوج، فإنه يتزوج واحدة ولا يتزوج
 ثانية إلا بعد إذن سيده، وذلك مبني على أن الأمر لا يقتضي التكرار،

<sup>(</sup>١) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٧/ ١٥٢.

وقد نص أحمد على ذلك في رواية صالح ويعقوب بن بختان (١): (إذا أذن له سيده بتزوج قال: واحدة، وإن أراد أن يتزوج الأخرى استأذنه)(٢).

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إسحاق بختان، يكنى أبا يوسف، سمع من الإمام أحمد، وروى عنه الأصحاب، نقل عن الإمام مسائل عدة. طبقات الحنابلة ١/٥١١، والمقصد الأرشد ٣/١٢١\_ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٢١.

# المبحث السادس الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

# المطلب الأول: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟

إذا ورد الأمر مطلقاً من التقييد بوقت فهل يقتضي الفور أم لا يقتضيه؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

ا ـ أنه يقتضي الفور: وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ولم يختلفوا فيه. قال أبو يعلى: (الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه يقول: الحج على الفور)(١).

وقال أبو الخطاب: (الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٢١٥.

وبين ابن عقيل أن القول بالفور أصل عند أحمد رحمه الله مأخوذ من أن أصل مذهبه الاحتياط في أصوله وفروعه. ومن الاحتياط التقديم والفور<sup>(1)</sup>. وذكر أبو محمد التميمي ذلك فقال: (الأمر عنده على الوجوب إذا تعرى لفظه عن قرينة تدل على غيره، وله عنده صيغة تدل بمجردها على كونه أمراً، وهي لفظة: افعل، وهو عنده على الفور والعجلة دون التراخي والمهلة)<sup>(1)</sup>.

وأما ما روي أن الإمام سئل عن قضاء رمضان يفرق فقال: لا بأس (٣)، قال الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرْ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فلا يدل على أن الأمر عنده للتراخي، لأن المأمور به مطلق وهو أيام. والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فهي خارجة عن محل الخلاف، لأن الخلاف في الأمر الذي لم يرد معه ما يفيد الفور أو التراخي، والآية فيها ما يفيد التراخي وهو إطلاق المأمور به، كما أنها لو سلمت فلا يبنى عليها، لأنها فرع قد حكم له بالتراخي لدليل، وأيضاً هي معارضة بأقوى منها عن الإمام أحمد رحمه الله.

قال أبو محمد: (كان أحمد رحمه الله يقرأ: ﴿ فَأَنَقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وهو مستطيع للفور فلا وجه للتراخي)(٤)، وبما ذكره ابن عقيل من أن الأصل في مذهبه الاحتياط، والفور من الاحتياط، لذا فقد

<sup>(</sup>۱) انظر: الواضح ۱/ ۲۷۲، وقد ذكر كلام القاضي ثم ذكر أن المحققين عابوا أخذ الأصول من الفروع ثم بين أن الفور عند أحمد مبني على أصل وهو قوله بالتعجيل والاحتياط.

<sup>(</sup>٢) مما يذهب إليه الإمام أحمد، مخطوط، ق ٢٦ أ.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد لابن هانيء ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) مما يذهب إليه الإمام أحمد ق ٢٦ أ.

قرر القاضي رحمه الله أن المذهب القول بأنه للفور(١).

وهو مذهب أكثر المالكية وبعض الأحناف وبعض الشافعية (٢). وقد أخطأ من نسبه إلى الأحناف بإطلاق لأن بعضهم قال بالمذهب الثاني.

للم الماهية وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض الأحناف (٣)، وهو مذهب أبو علي الماهية وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض الأحناف (٣)، وهو مذهب أبو علي وأبو هاشم (٤)، ومن وافقهم من المعتزلة، ولم ينقل عن أبي حنيفة ولا الشافعي نص في ذلك، ولكن استخرج ذلك من فروعهم (٥)، وهذا البناء غير صحيح عند المحققين لأن الأصل لا يستمد من الفرع. وهذا اختيار الغزالي والآمدي (٦).

 $^{(v)}$  للمعتزلة الأشاعرة وبعض المعتزلة المتوقفين واختلف القائلون بالوقف على قولين. قال السهروردي: (ثم إن المتوقفين انقسموا إلى من سلم الامتثال بالمبادرة، ومنهم من بالغ بالتوقف حتى في الامتثال بالمبادرة) ( $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) تنقيح الفصول ص ۱۲۸، وتيسير التحرير ۱/۷۰، وإرشاد الفحول ص ۱۰۱، مختصر المنتهى لابن الحاجب ۲/۸۳.

<sup>(</sup>٣) جمع الجوامع ١/ ٣٨١، وشرح اللمع ١/ ٢١٠، وتيسير التحرير ١/ ٣٥٦، وإرشاد الفحول ص ٩٩، والمستصفى ٢/ ٩، وأصول الشاشي ص ١٣١.

<sup>(£)</sup> المعتمد 1/11.

<sup>(</sup>٥) الوصول إلى علم الأصول ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) المستصفى ٢/٩، والإحكام ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٧) البرهان ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) التنقيحات، مخطوط ق ٤٢ أ.

#### وإليك الأدلة والمناقشة:

استدل الحنابلة ومن وافقهم على أنه يقتضي الفور بعدد من الأدلة. قال أبو الخطاب: (لنا أن لفظ الأمر يقتضي ذلك، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك، ودليل السمع يقتضي ذلك (١).

### ومن الأدلة السمعية ما يلي:

١ ـ قال الله تعالى: ﴿ فَٱلنَّقُوا الله مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وهو مستطيع للفور فلا وجه للتراخي (٢).

٢ ــ قال تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وفي الطاعة مغفرة فيجب المسارعة إليها (٣).

٣ ـ قال تعالى: ﴿ فَاسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨، والمائدة: ٤٨]، وامتثال الأمر من الخير فوجب المسابقة والمبادرة إليه (٤).

وأما أن اللفظ يقتضيه، فإن لفظ الأمر عند الإطلاق يقتضي إيقاع الفعل والمتراخي تارك للفعل وذلك ضد دلالة الأمر، فدل ذلك على أنه يقتضي الفور.

ومما يدل عليه أيضاً أن السيد لو قال لعبده افعل كذلك فأخر الفعل حسن لومه وتوبيخه وذمه لأجل مخالفته للأمر، فدل على أنه عند أهل اللسان يقتضي الفور<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) التمهيد ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ما يذهب إليه الإمام أحمد ص ٢٦ أ، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/ ٢٣٢، والواضح ١/ ٢٧٢ أ، مخطوط، وروضة الناظر ص ٢٠٣، والبلبل ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١/ ٢٣٣، والواضح ١/ ٢٧٢، مخطوط.

<sup>(</sup>٥) روضة الناظر ص ٢٠٣، والعدة ١/ ٢٨٦، والتمهيد ١/ ٢٢٠.

ومما استدلوا به أيضاً أن لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في وقت، فوجب أن يقع في أقرب الأوقات إليه، كعقد البيع لما كان الملك فيه ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع<sup>(1)</sup> وهو عندي ضعيف، ومردود عليه بأنه قياس في اللغة وهو قياس مع الفارق. وكذلك بعدم التلازم بين مقدمته ونتيجته وهو استدلال بمحل الخلاف. فليس أولى من قول المخالف: لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في وقت فجاز فعله في أي وقت بعده.

وأما أن الوجوب المستفاد من الفعل يدل عليه: فإن الوجوب يقتضي أن تفعل المأمور به والمتراخي تارك للفعل فهو مخالف للأمر، والمتعجل ممتثل فدل على أنه عند الإطلاق يقتضي الفور.

ومما يدل عليه أنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بمجهول، لأنه لا يخلو إما أن يكون التأخير لا إلى غاية أو إلى غاية، فإن كان لغاية طلب الدليل عليها وخرج عن محل الخلاف.

وإن كان لا إلى غاية فهو مجهول وذلك يتنافى مع الوجوب، والشرع مطهر عنه وعن مثله، لأنه من حكيم عليم.

وقد فصّل القاضي وأبو الخطاب فيه (٢)، لكن القاضي قال: (ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول كما لا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة) (٣). والصواب عدم إطلاق لا يجوز ونحوها في حق الله جل وعلا. ويغني عنها ما ذكرت ونحوه مما لا إيجاب فيه ولا تحريم على الله جل وعلا.

<sup>(1)</sup> التمهيد 1/ ۲۱۷، والعدة 1/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>Y) العدة 1/ ٢٨٣، والتمهيد 1/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/٤٨٢.

ومما استدلوا به أن المتعجل ممتثل يقيناً (١)، فوجب القول بما تبرأ به الذمة يقيناً، لا المشكوك فيه.

قال إمام الحرمين: (القول فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى مطلوب على الوجوب. وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان، فمن أراد مداراة هذا بالإيهام بذكر الأوقات، وخروجها من الإرادات فقد أبعد) (٢). ولكنه بيَّن اختياره بعد ذلك فقال: (والذي أقطع به أن المطالب مهما أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع للمطلوب وإنما التوقف في أمر آخر. وهو أنه إن بادر لم يعص وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب، وهل يتعرض للإثم بالتأخير، ففيه التوقف) (٣).

## واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفور بعدة أدلة:

ا أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير، فمهما أتى بالفعل في أي زمان كان مقدماً أو مؤخراً كان آتياً بمدلول الأمر، فيكون متمثلاً للأمر ولا إثم عليه بالتأخير<sup>(3)</sup>.

ورد ذلك بأن دلالة اللفظ على طلب الفعل مع صفة الفور، فهي مستفادة منه. وقد ذكرنا الدليل على ذلك.

۲ – أن الأمر لا تعلق فيه بمكان معين فكذلك الزمان<sup>(٥)</sup>، ورد ذلك بأنه قياس مع الفارق حيث أن المكان يعد ممتثلاً أينما أوقعه، أما الزمان فلا يسمى في الوقت الأول ممتثلاً بل هو تارك للأمر وهذا فارق كبير بينهما. كما

<sup>(</sup>١) الروضة ص ٢٠٣، والبلبل ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان ١/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) البرهان ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وانظر: تيسير التحرير ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) المستصفى ٧/٩.

أن الزمان يفوت والمكان لا يفوت. وأيضاً، فإنه لا تلازم بين الزمان والمكان حتى يصح ما قلتم. واستدل القائلون بالتوقف بأن اللفظ لا تعرض فيه لزمن فوجب التوقف لعدم الدليل.

والرد عليهم: بأن الدليل قد بيناه لكم وبأن التوقف تعطيل لأوامر الشارع (١).

والراجع عندي: القول الأول بأنه يقتضي الفور لقوة أدلته وسلامتها من المعارض المؤثر. ولأن التراخي لا حد له. ودلالة الطلب على إنجاز المطلوب ظاهرة وجلية.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة، منها:

ا ـ الحج واجب على من وجد الزاد والراحلة على الفور عند الإمام أحمد وأصحابه (7)، لأن الله تعالى أمر به والأمر المطلق يقتضي الفور.

٢ ـ قضاء الصلوات المفروضة يجب على الفور عند ذكرها لأن النبى ﷺ قال: «فليصلها إذ ذكرها» (٣). والأمر يقتضى الفور عندنا.

 $^{8}$  تجب الزكاة على الفور عند الحول وعند الحصاد، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً  $^{(2)}$ .

الجهاد المتعين يجب على غير المعذور على الفور، لأن الله تعالى أمر به في نصوص كثيرة منها: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في: العدة ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أنس، وأخرجه البخاري ١/ ٢١٥، ومسلم ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢/ ٦٨٤.

بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ [التوبة: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴾ [الحج: ٧٨]، وغير ذلك والأمر يقتضي الفور.

و المسودة: (إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه في قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية، واختلف الحنفية فقال الرازي كقولنا، وقال غيره منهم: يسقط كالموت عندهم، هذا قول الكرخي وغيره وأبو الفرج المالكي)(١).

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٢٦.

# المبحث السابع الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثاني: في آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

### المطلب الأول: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟

إذا كان الأمر مؤقتاً فمضى الوقت ولم يفعله المكلف فهل يسقط الأمر ولا يجب القضاء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين. ولم يتفق الأصحاب فيه على قول واحد بل اختلف اجتهادهم فيه أيضاً.

ا لم القول الأول: أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته ويكون عليه فعله بعد الوقت بذلك الأمر. وقال به القاضي وابن قدامة والحلواني (١) وبعض الشافعية ( $^{(7)}$ )، وقد نسبه بعض العلماء إلى عموم الحنابلة ( $^{(7)}$ ) وهذا خطأ.

٢ \_ القول الثاني: أن الأمر يسقط بذهاب وقته ولا يجب القضاء إلَّا

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٢٩٣، وروضة الناظر ص ٢٠٤، والمسودة ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) شرح اللمع ١/ ٢٣٠، والمسودة ص ٢٧، والمختصر ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي ١٧٩/١.

بأمر آخر، وهو مذهب أكثر العلماء والمحققين<sup>(١)</sup>، واختاره أبو الخطاب<sup>(٢)</sup> وابن عقيل، وابن تيمية<sup>(٣)</sup> وأكثر الأصحاب<sup>(٤)</sup>.

## واستدل القاضي وابن قدامة بالأدلة الآتية:

الأصل ثبوته في ذمته، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين، فمن زعم إسقاطه بخروج الوقت فعليه الدليل<sup>(٥)</sup>.

وأجيب عليه: أنه لا خلاف في ثبوته في ذمته. لكنه ثابت في وقت محدد، فلما ترك الأداء فيه بقي عليه الإِثم. فلا يبرأ منه إلا بدليل يدل على صحة الفعل بعده، وذلك هو الأحوط لبراءة الذمة.

۲ — أنه لو سقط بفوات وقته لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب، ولما لم يسقط المأثم فكذلك الوجوب.

وأجيب عليه: بأنه لا تلازم بين المأثم والوجوب، فالقصاص يجب على الإمام إقامته على القاتل وقد يعفو عنه الولي ويبقى الإثم على القاتل ولو تاب القاتل لم يسقط عنه القصاص فلا تلازم بينهما ومن أفطر في يوم من رمضان عامداً من دون عذر لم يبرأ من الإثم ولو صام الدهر كله مع وجوب قضائه عليه. ومن تولى يوم الزحف لم يبرأ من الإثم ولم يجب عليه شيء، ولا تكون البراءة من الإثم في كل ما ذكرنا إلا بفضل الله وغفرانه والله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

<sup>(</sup>۱) البرهان ۱/۲۰، والمستصفى ۱/۲، وإرشاد الفحول ص ۱۰٦، والإحكام للاّمدى ۱/۹/۲.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>T) الواضح 1/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥، والمسودة ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) المختصر في أصول الفقه ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) العدة ١/ ٢٩٤، والروضة ص ٢٠٥.

فقد يبقى الإثم مع سقوط الوجوب، وقد يغفر الإثم مع بقاء الوجوب.

٣ \_ النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته كذلك ما وجب بالشرع.

والجواب عليه: بأن هذا قياس مع الفارق حيث أن النذر يختلف عن غيره بعدة فروق وهذا منها.

الوقت شرط من شرائط العبادة ففقدانه لا يوجب إسقاطها،
 كالطهارة والسترة وغيرها.

والجواب عليه: بأنه شرط صحة فيعتبر، لذلك فلا يجوز تقدمه ولا التأخر عنه وصحة العمل هي المقصد لأن الأداء لا يكون إلاَّ بها.

الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد، والاعتقاد
 لا يسقط بخروج الوقت فكذلك الفعل<sup>(۱)</sup>.

والجواب عليه: أن الأمر ليس مطلقاً حتى يصح ما ذكرتم، وإنما هو أمر بالفعل المحدد بوقت فلا ينبغي أن يتقدم عليه أو يتأخر عنه.

وقد استدل أبو الخطاب لهذا القول بعدد من الأدلة التي لم يذكرها القاضي مع أنه اختار القول الثاني، وقال: (هو الأقوى عندي)<sup>(۲)</sup>، ولكن تراه بعد ذلك يرد على أدلة القول الذي اختاره ولم يذكر غيرها. وهذا موطن اضطراب<sup>(۳)</sup> وتناقض.

<sup>(</sup>١) انظر: العمدة ١/ من ٢٩٤ إلى ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٢٥٢، ولذا قال ابن تيمية (واختاره أبو الخطاب ونصره)، والمسودة ص ٢٧، والواقع أنه انتصر لشيخه.

<sup>(</sup>٣) ومما يزيد ذلك أنه سمى المستدل للقول الثاني خصماً فيقول: واستدل الخصم. ولو بحثنا عن عذر له لكان من المحتمل أن تقديره لشيخه دفعه لذلك، ولكن بيان الصواب والراجح لا يتنافى مع الأدب مع الشيخ.

### واستدل ابن عقيل وأصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

الله سبحانه وتعالى إذا علق العبادة بوقت فلا يخلو من مصلحة تختص به أو لمشيئة وإرادة علقها بذلك الوقت، ونحن لا نعلم أن غير ذلك الوقت كالوقت المحدد في حصول المصلحة ونفي المفسدة ولا الإرادة والمشيئة. فيصير ما بعده كما قبله من الأوقات.

Y \_ أن العبادة إذا قيدت بمكان فلا يقوم غيره مقامه، فكذلك إذا قيدت بزمان لا يقوم غيره مقامه إلا بدليل. ومن أجاز إبدال وقت بوقت بلا دليل، كمن أبدل الوقوف بمزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة، وصوم غير رمضان بدلاً من صوم رمضان.

" أن الأصل قبل الإيجاب عدم إيجاب الفعل في الزمان، فلما فات الزمن المعين عدنا إلى الأصل فلا نعلم تعلق الوجوب بوقت ثان إلا بدليل.

أن الوقت الذي علق عليه الفعل مقصود بالفعل، ولذلك يأثم بالتأخر عنه، ويحصل الأجر والثواب والأداء للفعل فيه، فمن ادعى أن ما بعده من الأوقات مثله فعليه الدليل.

• \_ أن الصيغة ليس فيها ذكر أبداً لوقت بعده عند الفوات ولا أمر بالقضاء ولا أن الإيجاب باق بعد الفوات، فلا يجب القضاء إلا بدليل يدل عليه.

7 \_ أن من العبادات المأمور بها ما يجب قضاؤها، ومنها ما لا يجب، فلو كان الأمر الأول دالاً على القضاء لوجب قضاء الجميع، ومثال ذلك: الصلاة يجب قضاؤها على النائم والناسي والمغمى عليه. ولا يجب قضاؤها على الخائض والنفساء والصوم يجب قضاؤه على الحائض والنفساء

ولا يجب على من أكل ناسياً. وكل ذلك ثبت بدليل مستقل عن الأول فدل على أن القضاء لا نعلمه إلا بدليل يدل عليه (١).

والراجح عندي: القول الثاني بأنه يسقط بفوات وقته ولا يجب القضاء إلا بأمر آخر، وذلك لقوة أدلته، ولأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قضاء الصلاة، قالت: كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به (٢).

فدل ذلك على أن القضاء لا يجب إلا بأمر ثان يدل عليه.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

أوامر الشرع قد بينت ما يجب قضاؤه من العبادات مما لا قضاء فيه، لأن الشرع منزّه عن الغموض والحرج، ولذا فإن أثر الخلاف في هذه المسألة إنما هو في مثل ما يلي:

الحياد الله المحكيلة المنفق على الأيتام والأرامل شهر رمضان، فلم يفعل حتى انتهى رمضان، فهل ينفق عليهم في شهر شوال أو غيره بموجب هذا الأمر أم لا ينفق إلا بأمر ثان؟

ولو أنفق بلا أمر ثان، فهل يضمن عند عدم رضى الموكل أم لا؟ على القول الراجح أنه لا ينفق إلا بأمر ثان، وعليه فلو أنفق بدونه ولم يرض الموكل فإنه يضمن.

#### 

<sup>(</sup>١) الواضح ١/ ٢٨٤ ب، و ٢٨٥ أ.

<sup>(</sup>٢) روته معاذة عن عائشة، أخرجه البخاري ١/ ١٢٢، ومسلم ١/ ١٨٢.

# المبحث الثامن الأمر بالشيء نهي عن ضده

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقش.

الثانى: في آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

# المطلب الأول: الأمر بالشيء نهي عن ضده:

الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من طريق المعنى أو اللفظ أو ليس نهياً عن ضده؟ على أقوال:

ا ح ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية وأكثر الشافعية إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق (١).

٢ \_ ذهب أكثر الأشاعرة إلى أنه نهي عن ضده من طريق اللفظ بناء

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/ ٣٦٨، والتمهيد ٢/ ٣٢٩، والواضح ١١١١ ب، والمسودة ص ٤٩، والتحرير ص ٧٣، وتيسير التحرير ٢/ ٣٧٠، وشرح تنقيح الفصول ص ١٣٥، والتحرير ص ١٣٠، وتيسير التحرير ٢/ ٢٧٣، وجمع الجوامع ١/ ٣٨٥ مما يذهب إليه الإمام أحمد ص ٢٦ ب.

على مذهبهم في أن الكلام قائم في النفس(١).

" ـ ذهب أكثر المعتزلة وبعض الشافعية إلى أنه ليس نهياً عن ضده لا من طريق المعنى ولا من طريق اللفظ (٢).

\* واستدل علماء الحنابلة على أنه نهي عن ضده من طريق المعنى
 بما يلي:

ا \_ أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور وقد ثبت ذلك بالدليل، وإذا كان كذلك وجب أن يكون تركه محرماً، وفعل ضده من تركه فوجب أن يكون فعل ضده منهي عنه، فدل ذلك على أن الأمر متضمن للنهي عن ضده (٣).

المكلف لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك ضده، فالأمر دال على النهي عن الضد من طريق التلازم، إذ يلزم من فعل المأمور به ترك ضده ومن فعل الضد ترك المأمور به (3).

" لو لم يكن نهياً عن ضده لأدى ذلك إلى التناقض حيث أمرنا بالإيمان، فلو لم يكن نهياً عن ضده لكان الكافر غير منهي عن الكفر ولجاز أن يرد الأمر بضده وذلك تناقض والشرع منزه عنه (٥).

وقد استدل غيرهم من القائلين بذلك بنحوها وذكروا أدلة غيرها مما يفيد أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده (٦).

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) المعتمد ١/ ٩٧، والإحكام ٢/ ١٧١، والبرهان ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة ٢/ ٣٧١، والواضح ١١١١ ب.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد ١/ ٣٣٠، والواضح ١١١١ ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: العدة ٢/ ٧٧١، والتمهيد ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: هامش رقم (١) في الصفحة السابقة.

### \* واستدل القائلون بأن الأمر ليس نهياً عن ضده بما يلي:

ا أن الآمر يحتمل أنه لم يخطر بباله الضد فكيف يجعل ناهياً عما لم يخطر بباله، ولو خطر على باله لم يكن مقصوداً له إنما قصده الامتثال، فلا يدل على النهي عن ضده (١).

وأجيب عليه: بأن الدلالة من طريق المعنى لا من طريق اللفظ كدلالة قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مُا أُفِ ﴾ [الإسراء: ٢٣] على تحريم ما هو أشد منه، فاللفظ لا تعرض فيه للأشد إنما دلالة المعنى عليه ظاهرة. وأما كونه لم يقصده فإنه لازم لتحقيق مقصوده (٢).

۲ \_\_ أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا تكون إحداهما مقتضية للأخرى.

والجواب عنه: أنها لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة بل من حيث تحقق المأمور به، إذ هو لازم له فهو من دلالة المعنى لا اللفظ.

والراجع عندي: قول الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى لظهور أدلته وسلامتها من المعارض المؤثر.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية ، منها:

امر الله من عزم على الطلاق أن يكون طلاقه على العدة:
 وَفَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، وفي ذلك نهي عن ضده فيكون الطلاق في حال الحيض والطلاق بالثلاث منهي عنه.

<sup>(</sup>١) البرهان ١/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/ ٣٣٥.

٢ ــ يترتب عليها مسألة أصولية، وهي أن النهي هل هو أمر بأحد أضداده؟

فالجمهور قالوا بأنه أمر من جهة المعنى وأنكر ذلك المعتزلة ومن وافقهم، وقد فرع بعض العلماء على ذلك أن حكم الزواج واجب لأن الزنا منهي عنه وضده النكاح فيكون مأموراً به (١).

وأرى أن النكاح مأمور به بمنطوق نص فلا داعي لطلب ما دونه في الدلالة.



<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٥.

# المبحث التاسع الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟

وفيه مطلبان:

الأول: في تحرير المسألة وبيان الأقوال فيها.

الثاني: في آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

# المطلب الأول: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به:

إذا ورد الأمر بالأمر بشيء فلا يخلو إما أن يكون الآمر هو الله جل وعلا والمأمور بالأمر هو الله جل وعلا والمأمور بالأمر هو النبي عَلَيْة والمأمور بالأمر أحد الناس والمأمور بالأمر أحدهم.

فإذا كان الآمر هو الله جل وعلا والمأمور هو النبي ﷺ، فلا خلاف في أنه أمر به، مثاله قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ أَنه أَمر به، مثاله قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّضَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظْنَ ذَاكِ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضَى مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فَرُكِ مُهُمَّ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضَى مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١،٣٠]، لقيام الحجة فروجوب طاعة الرسول والاقتداء به ﷺ، وأنه مبلِّغ عن ربه جل وعلا.

أما إذا كان الآمر هو النبي ﷺ مثل قوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء عشر»(١)، فهل يكون أمراً منه

<sup>(</sup>۱) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود ۱/٣٣٤، وعن الترمذي بلفظ آخر وهو حديث سبرة عن أبيه ٢/ ٢٥٩، وقال فيه: حسن صحيح.

بالصلاة فتجب على ابن سبع، أو هو مجرد أمر للولي بأن يأمر لسبع ويؤدب لعشر فيجب عليه ذلك وليس أمراً بالصلاة؟

في ذلك اختلف العلماء، وكذا إذا كان الآمر أحد الناس.

والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يكون أمراً بذلك الشيء<sup>(١)</sup>، ومنهم علماء الحنابلة<sup>(٢)</sup>، ما لم يدل عليه دليل.

وقيل: أنه أمر بذلك الشيء.

ولا أرى للأقوال ما يمكن أن يسمى حجة لكنه اجتهاد في محل توجه الأمر، والظاهر أنه متوجه إلى المخاطب أن يأمر، فالولي يجب عليه أمر الصبي، وليس متوجها إلى من يخاطبه المخاطب، فلا يجب على الصبي به شيء.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

### يتفرع عليها بعض المسائل:

ا حافة قال لعبده: إن أمرتك فأنت حر، ثم قال لابنه: مر عبدي أن يفعل كذا، فإنه لا يعتق عند الجمهور لأنه لم يأمره، ويعتق على القول الثاني تفريعاً على ما سبق.

٢ \_ إذا قال لابنه: والله لا آمرك اليوم ولا أنهاك، ثم قال لزوجته: مري ابني أن يذهب إلى البستان فيأتينا بتمر ونحو ذلك. فإنه لم يأمره عند الجمهور فلا يحنث، وعلى القول الثاني يحنث.



<sup>(</sup>١) المستصفى ٢/٢، وإرشاد الفحول ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ٢٠٧.

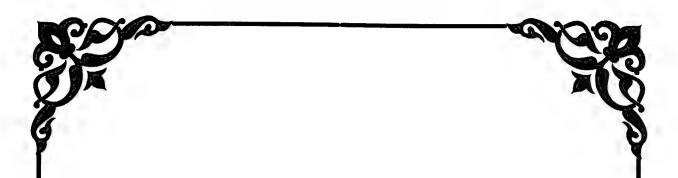

# الفصل الثاني قواعد النهي وآثارها الفقهية عند الحنابلة

### وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم.

المبحث الثاني: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور.

المبحث الثالث: النهي يقتضي الفساد.



## المبحث الأول النهى المجرد يقتضي التحريم

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.

الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

### المطلب الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم:

إذا وردت صيغة النهي «لا تفعل» مجردة عن القرائن، فماذا تقتضي؟

١ \_ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تقتضي التحريم (١).

 $Y = \text{ذهب الأشاعرة إلى التوقف}^{(Y)}$ .

" حكى أبو الخطاب أن قوماً قالوا بأنها تقتضي التنزيه والكراهة ولم يسمهم ("")، وقيل: بأنها مشتركة بين التحريم والكراهة، وحقيقة هذا القول يؤول إلى القول الثاني.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۱/۳۲۲، والمسودة ص ۸۱، وشرح الكوكب المنير ۳/۸۳، والرسالة ص ۲۱۷، و ۲۸۳، والبرهان ۱/۲۸۳، وإرشاد الفحول ص ۲۱۷، وتنقيح الفصول ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٨١، والبرهان ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/ ٣٦٢، وكذا ذكره الشوكاني إرشاد الفحول ص ١١٠.

- ٤ ــ وقال بعض الأحناف بأنها تقتضي التحريم إذا كانت قطعية الثبوت، وتقتضي الكراهة إذا كانت ظنية الثبوت<sup>(١)</sup>.
  - \* وساق أبو الخطاب الأدلة على القول الأول، فقال:
- ا ـ لنا أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك، فروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن ذلك فتركناه)(٢).
- ٢ ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق العقوبة) (٣)، واستدل البيضاوي (٤) لذلك بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر: ٧]، ويدل عليه قول النبي ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (٥).
- \* وحجة القائلين بالوقف: أنَّ النهي لا صيغة له عندهم بناءً على مذهبهم في تأويل صفة الكلام لله جلَّ وعلا بأنه كلام نفسي بلا لفظ.

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ۱/۳۷۰، وقد اختار ابن الهمام والشارح القول الأول، وإرشاد الفحول ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲/ ۲۸۰ برقم ۲۲۱۸، ومسلم ۰/ ۲۱ ــ ۲۲، وانظر حديث رافع في البخاري برقم ۲۲۰۲، و ۲۲۰۷، ومسلم ۰/ ۲۳.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) نهاية السول ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٦/ ٢٦٥٨ برقم ٦٨٥٨، ومسلم ١٠٢/٤. فائدة: في هذا الباب ذكر ابن قدامة إن ما سبق في الأوامر يوضح أحكام النواهي، وهذا هو ما ذكره الغزالي في المستصفى ولم يبحث إلا اقتضاؤه الفساد، وهذا من المواضع التي تُظهر علاقة الروضة بالمستصفى.

ومعلوم أن أهل السنّة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات من دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فالله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا شَيْ ﴾ [النساء: ١٦٤]، واحتج من قال بالكراهية: بأن النهي يرد والمراد به الكراهية، ويرد والمراد به التحريم، فتحمل على الأقل لأنه المتيقن.

والجواب عليه: بأن مخالف النهي يستحق العقاب فلا يلام السيد على عقوبة عبده إذا خالف أمره، فلو كان للكراهة لتوجه اللوم عليه إذا عاقبه لأن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

أما قول بعض الأحناف فلم أر لهم حجة عليه إلاَّ أنه امتداد لمذهبهم في التفريق بين الفرض والواجب.

والراجح أن النهي المجرد يقتضي التحريم لظهور أدلته وسلامتها من المعارض المؤثر.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة:

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة، منها:

ا \_ يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل للنهي الوارد في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأَكُّلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، فالنهي يقتضي التحريم.

Y يحرم استعمال جلد الميتة قبل دبغه لنهي النبي روع عنه حيث قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن عكيم. أخرجه أبو داود ٤/ ٣٧١، والترمذي ٤/ ١٩٤، وابن ماجه ٢/ ١٩٤.

أما بعد الدبغ ففيه روايتان في المذهب والمشهور أنه نجس<sup>(۱)</sup>، لأن الحديث السابق متأخر فهو ناسخ لحديث: «هلاً انتفعتم بجلدها»<sup>(۲)</sup>.

وذلك أن النبي على أرسل إليهم كتابه قبل وفاته بشهر أو شهرين، ومن قال بإباحته بعد الدبغ خصه بما كان طاهراً في حال الحياة واستعمل باليابسات (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٦٦، والشرح الكبير ١/٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عباس. أخرجه البخاري ٢/ ٤٣٠ برقم ١٤٢١، ومسلم ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإيرادات ١/ ٢٧، والروض المربع بحاشية ابن قاسم ١١١١.

## المبحث لثاني النهي المطلق يقتضي التكرار والفور

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.

الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة.

#### \* \* \*

### المطلب الأول: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور:

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن النهي المطلق يقتضي التكرار والفور (١)، وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقتضي التكرار والفور (٢). ووافقه الرازي (٣).

قال القاضي: (النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور كالأمر وأنه يقتضى التكرار كالأمر سواء.

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/ ٤٢٨، والتمهيد ١/ ٣٦٣، والمسودة ص ٨١، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٣٠٩، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨، والإحكام في أصول الأحكام 19٤/٢.

<sup>(</sup>Y) المسودة ص A1.

<sup>(</sup>٣) المحصول ١/٢/ ٤٧٠، والمسودة ص ٨١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار كالأمر ولا يقتضي الفور، وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي فلا وجه لإعادته)(١).

وأدلة الحنابلة والجمهور على أنه يقتضي التكرار والفور ما يلي:

السحابة رضي الله عنهم عقلوا من ظاهر النهي الفور والتكرار، فبادروا إلى تركه ولم يختلفوا في ذلك.

٢ ــ أن النهي المطلق عام في جميع الأزمان فلا يتخصص بزمن معين إلا بدليل.

" — أن التحريم المستفاد من الصيغة يدل عليه، إذ لو لم يكن على الفور لكان له مخالفته الفور لكان له مخالفته في الزمن الأول، ولو لم يكن التكرار لكان له مخالفته في معظم الأزمان وهو يتنافى مع التحريم، فدل على أنه يقتضي أن يكون للفور والتكرار، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرت في دلالة الأمر.

لكن أبا الخطاب وهم فقال: (لنا ما تقدم في باب الأمر) (٢)، وقد تقدم اختياره في الأمر أنه لا يقتضي التكرار والنهي عنده يفيد التكرار والفور.

لا يفعل ولا تدخل الدار. اقتضى أن لا يفعل ذلك على المبادرة والمداومة، فإن خالف استحق العقوبة. فدل ذلك على أن النهي يقتضي المبادرة والمداومة (٣).

واستدل الباقلاني بأدلة المخالفين في دلالة الأمر عليهما(٤).

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>T) التمهيد 1/ ٣٦٤، والعدة ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٥٨.

والراجح عندي: مذهب الحنابلة والجمهور، لأنه مقتضى التحريم المستفاد منه، ولأن النبي على قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١)، ففيه مبادرة ومداومة على ترك المنهى عنه.

### المطلب الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة:

يتفرع على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة، منها:

ا \_ ما ورد فيه نهي مطلق في الكتاب أو السنّة فحكمه متفرع عن هذه القاعدة من حيث المبادرة في الترك والمداومة عليه، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا ﴾ [الأسراء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقول الرسول ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(٢).

٢ \_ إذا قال: والله لا أجلس في دار زيد، فإنه يحنث إذا كان جالساً فيها، ولم يبادر إلى القيام، ويحنث إذا جلس بعد ذلك بناءً على أن النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٦/٨٥٨ برقم ٦٨٥٨، ومسلم ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>۲) رواه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ٥/ ١٩٦٥، برقم ٤٨١٩، و ٤٨٢، ومسلم عن أبي هريرة ٤/ ١٣٥.

## المبحث الثالث النهي يقتضي الفساد

#### وفيه مطلبان:

الأول: تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.

والثانى: آثارها الفقهية عند الحنابلة.

\* \* \*

### المطلب الأول: النهى يقتضي الفساد:

#### تحرير المسألة:

النهي لا يخلو إما أن يرد على عين الفعل أو يرد على صفته.

فالنهي عن عين الفعل كالنهي عن الربا والزنا ونكاح زوجة الأب والشغار وغير ذلك، والنهي عن صفة الفعل كالنهي عن البيع بعد النداء وعن نكاح المحرم.

### واختلفت الأقوال في اقتضائه الفساد فيهما على ما يلى:

ا ح ذهب الحنابلة وأكثر الفقهاء إلى أن النهي يقتضي الفساد سواء
 كان وارداً على عين الفعل أو على صفته (١).

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/ ۲۳۲، و ٤٤١، والتمهيد ۱/ ۳٦۹، والتحرير ص ۷۸، ونسب لأبي الخطاب قولاً لم يذكره في التمهيد، بل انتصر لما ذكرنا، والمسودة ص ۸۲، و ۸۳، ومفتاح الوصول ص ۳۹، والمستصفى ۲/ ۲۰.

٢ ـ ذهب بعض الأحناف إلى أنه يقتضي الفساد إذا ورد على عين الفعل ولا يقتضيه إذا ورد على صفة الفعل، بل يكون صحيحاً في ذاته، وأما الصفة فهي فاسدة، ويفرقون بين الباطل والفاسد(١).

٣ \_ ذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة إلى أنه لا يقتضى الفساد فيهما(٢).

٤ ـ ذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود والإيقاعات<sup>(٣)</sup>، وذكر ابن قدامة عن قوم وذكر منهم أبو حنيفة أنه يقتضي الصحة<sup>(٤)</sup>. ولكن لم أجد ذلك مروياً عن أبي حنيفة في كتب الأحناف، فالنسبة غير محققة.

أما القول الأول، فروي عن الإمام أحمد روايات عدة تدل على أن النهي عنده يقتضي الفساد. قال القاضي: (قال أحمد رضي الله عنه في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي في الشغار: يفرق بينهما لأن النبي على قد نهى عنه (٥). وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَذَكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ اَ وَكُمُ مِنَ لَا الله النساء: ٢٢].

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل هو رد، فقال: (نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)(٢)، هذا بيع فاسد)(٧).

<sup>(</sup>١) شرح المنار وحواشيه ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>Y) البرهان 1/ ٢٨٣، والتمهيد 1/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عمر، أخرجه البخاري ٥/١٩٦٦، ٤٨٢٢، ومسلم ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عمر. البخاري ٢/٧٦٦، ومسلم ٥/١١.

<sup>(</sup>V) العدة ٢/ ٢٣٤ \_ ٣٣٤.

وقال أبو محمد التميمي: (وكان يقول رحمه الله أن النهي يدل على فساد المنهي عنه)(١).

وعن الإمام روايات عدة تفيد ذلك.

\* وقد استدل الحنابلة على أنه يقتضي الفساد بأدلة كثيرة، منها:

ا ــ ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٢).

ووجه الدلالة: أن معنى رد أي باطل وفاسد.

فإن قيل: أن معنى رد أي غير مقبول، والقُبول من الله هو الإِثابة عليه، وقد يكون صحيحاً ولا يثاب عليه.

فالجواب: أن معنى الرد يحتمل عدم القبول ويحتمل البطلان والفساد فيجب حمله عليهما، فهو دال على الفساد وعدم القبول.

۲ \_ أن الصحابة رضي الله عنهم، استدلوا على الفساد بالنهي عنه أو عن صفته، ومن ذلك، استدلال ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَن كِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

فإن قيل: لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك لقرينة تدل عليه.

قلنا: لو كانت قرينة لذكرت وبيَّنها بعضهم لبعض، فلما قنعوا بمجرد اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه الفساد.

٣ \_ لو كان المنهي عنه مجزياً صحيحاً لكان طريق إجزائه الشرع،

<sup>(</sup>١) مما يذهب إليه الإمام أحمد ص ٢٦ ب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢/ ٩٥٩ برقم ٢٥٥٠، ومسلم ٥/ ١٣٢.

إما إيجاباً أو ندباً أو إباحة، والنهى ضد ذلك(١).

قال أبو الخطاب: (إن الأمر بالعبادة يقتضي إشغال الذمة بفعلها متجردة عن النهي لأنه لا يجوز أن يكون المنهي عنه هو الذي ورد الأمر به، فإذا فعلها على الوجه المنهي فلم يأت بما أمر به على الوجه الذي أمر به، وإذا لم يأت بالعبادة بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة فأتى بها على غير طهارة، لا تصح وتبقى في ذمته) (٢).

قال ابن قدامة: (النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق) (٣).

وأما الأحناف فقالوا: بأن النهي متعلق بالوصف لا بالأصل ولا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل<sup>(٤)</sup>.

### \* واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفساد بما يلي:

النهي إنما يدل على قبح المنهي عنه وعلى كراهية الناهي لها، وقبحها لا يقتضي وجوب قضائها لعلمنا بقبح أشياء كثيرة لا يلزم قضاؤها (٥).

والجواب: أن النهي يدل على المنع ومقتضى المنع عدم الإجزاء، إذ

<sup>(</sup>۱) انظر الأدلة السابقة ٢/٤٣٤ ــ ٤٣٩، التمهيد ١/٣٧١ ــ ٣٧٥، وروضة الناظر ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) شرح المنار وحواشيه ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>o) المعتمد 1/0VI.

لو أجيزت لبطل حقيقة المنع منها. فالنهي يدل على عدم القبول وعلى الفساد ولا يُقصر على أحدهما.

أما عدم وجوب القضاء فلأن ذلك يرجع إلى عدم الدليل عليه حيث أنه يجب بأمر جديد على الأصح<sup>(1)</sup>.

Y = 1 أن لفظ النهي لغوي والفساد شرعي فلا يجوز أن يكون موضوعاً له(Y).

والجواب: بأنا لا نقول بأنه من دلالة اللفظ بل هو من مقتضى التحريم المستفاد من اللفظ، حيث أن الله حكيم لا يحرم إلا الفاسد.

واستدل أبو الحسين البصري بأدلة الجمهور ومنه إجماع الصحابة على الاستدلال بالنهي على الفساد فقال: (فصار هذا إجماعاً منهم على أن النهي المتناول للأفعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضياً لفسادها ما لم تدل دلالة على خلاف ذلك)(٣).

وهذا يبين أن العقود المتعلق بها تعبُّد تدخل في الأفعال الشرعية، وأن مراده في اختياره \_ بعض العقود والإيقاعات \_ حيث ذكر قبل ذكر استدلال الصحابة على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح على فساد هذا العقد. وكرجوعهم إلى نهيه عن بيع الغرر وبيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عنده، على فساد تلك العقود.

والراجع: هو القول بأن النهي يقتضي الفساد سواء كان لعين الفعل أو لصفته، وذلك لأنه مقتضى التحريم والمنع حيث لا يحرِّم الله جلَّ وعلا

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>Y) المعتمد 1/۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ١٧٨/١.

إلاَّ الفاسد، قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، إلى جانب قوة أدلته، وسلامتها من المعارض المؤثر.

### المطلب الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة.

منها: ما تبين لك في عرض المسألة.

ومنها: ما ذكر ابن رجب في القاعدة التاسعة، حيث قال في العبادات الواقعة على وجه محرم: (إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. وإن كان عائداً إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً. وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان). واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثر.

فللأول أمثلة كثيرة منها: صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم. ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعاً بحال، والخلاف في صحة صومها فرضاً مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع؟

وللثاني أمثلة كثيرة، منها: الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير.

وفي الصحة روايتان. وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟

للأصحاب فيه مأخذان، ينبني عليهما: لو لم يجد إلا ثوباً مغصوباً فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور به صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقتين لإباحة لبسه في هذه الحال.

ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف.

وللبطلان مأخذان أيضاً:

أحدهما: أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء.

والثاني: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب.

### وللرابع أمثلة، منها:

ا ـ الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كله وجهان اختيار أبي بكر عدم الصحة)(١).

وأرى أن النهي في الأخير غير وارد على الفعل ولا على صفته بل هو على فعل آخر مصاحب للعبادة. مثله مثل من كان هاجراً لأخيه المسلم أو كان آكلاً لمال غيره بالباطل، فلا تأثير له على صحة الصلاة.

٢ - بيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع فاسد لنهي النبي علي عن

<sup>(</sup>١) القواعد ص ١٢.

ذلك (١)، وقد نص على ذلك أحمد في بيع الباقلا قبل صلاحه فقال: هذا بيع فاسد (٢).

ساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها لنهي النبي ﷺ عن ذلك فقال:
 وقد بين ابن رجب ذلك فقال:

كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر، فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها وإن علت.

قال الشعبي: كان أصحاب محمد ﷺ يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها، ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده.

وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح إذ لا محرمية بينهما ليخشى القطيعة، لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم رضاع، فإنه يحرم عليه الجمع بينهما، نصّ عليه في رواية الأثرم وحرب<sup>(3)</sup>.



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) القواعد ص ٣٢٥.

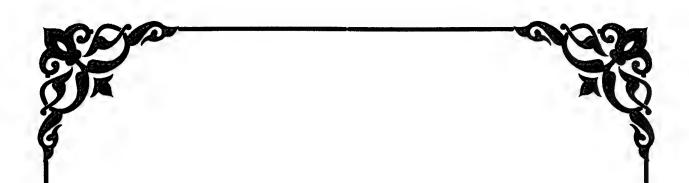

# الباب الثالث قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد، وفصلان:

التمهيد: في تعريف العام وتعريف التخصيص.

الفصل الأول: في قواعد العام عند الحنابلة وآثارها الفقهية.

الفصل الثاني: مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها الفقهية.



## التمهيد تعريف العام والتخصيص

## أوّلاً: تعريف العام:

العام لغة: الشامل.

قال ابن فارس: (عمَّنا هذا الأمر يعمنا عموماً، إذا أصاب القوم أجمعين، قال: والعامة ضد الخاصة)(١).

قال صاحب القاموس: (عمَّ الشيء عموماً شمل الجماعة، يقال: عمَّهم بالعطية)(٢).

واصطلاحاً: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معال<sup>(٣)</sup>.

وعرَّفه القاضي فقال: (العموم ما عمَّ شيئين فصاعداً) (٤). وعرَّفه القاضي فقال: (العموم ما عمَّ شيئين فصاعداً) (٤) ويبدو وقال أبو الخطاب: (هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له) (٥)، ويبدو

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١٨/٤.

<sup>(</sup>۲) القاموس المحيط ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/٠٤١.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٢/٥.

أنه تأثر بأبي الحسين البصري، فقد قال في المعتمد: (اعلم أن الكلام العام هو مستغرق لجميع ما يصلح له)(١)، مع أنه قد عرَّفه في أول التمهيد(٢) بما هو قريب من تعريف شيخه.

وعرَّفه ابن قدامة فقال: (هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٣)، وهو قريب من تعريف الغزالي، فقد قال في المستصفى: (العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً) (٤).

وعرَّفه الفتوحي فقال: (العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله) (٥)، وهو تعريف الطوفي (٦) أيضاً.

\* وأسلم هذه التعريفات عندي التعريف الأول وهو: اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً. لأنه جامع لما في التعريفات من احترازات مع سلامته مما ورد عليها من (٧) اعتراضات. وهو تعريف الآمدي وقد شرحه فقال:

(قولنا: «اللفظ»، وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه فائدة تقييد العموم بالألفاظ لكونه من العوارض الحقيقية لها دون غيرها عند أصحابنا وجمهور الأئمة، كما يأتي تعريفه.

<sup>(</sup>۱) المعتمد ١/٩٨١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/٩.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) مختصر التحرر ص ٤٢، وشرح الكوكب ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٦) البلبل ص ٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: روضة الناظر ص ٢٢٠، وإرشاد الفحول ص ١١٢، والإحكام للآمدي ٢/ ١٩٥، ولم أذكرها لأني أرى ألا يقال في ذلك تكلف غير محمود قد يوصل إلى اللبس، بل إن قولنا «العام» أوضح مما أرادوا أن يوضحوه به.

وقولنا: «الواحد»، احتراز عن قولنا: ضرب زيد عمراً.

وقولنا: «الدال على مسمَّيين» ليندرج فيه الموجود والمعدوم، وفيه أيضاً احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا: «رجل ودرهم»، فإن لفظة رجل ودرهم، وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال وآحاد الدراهم فلا يتناولهما معاً، بل على سبيل البدل.

وقولنا: «فصاعداً»، احتراز عن لفظ اثنين.

وقولنا: «مطلقاً»، احتراز عن قولنا: عشرة ومائة ونحوها من الأعداد المقيدة)(١).

وأما قولنا: «معاً»، فيخرج المشترك، ويخرج ما له حقيقة ومجاز فإنهما يدلان على جهة البدل.

### ثانياً: تعريف التخصيص:

والتخصيص لغة: تمييز بعض الأفراد، قال في القاموس: (خصّه بالشيء خصّاً وخصوصاً وخصوصية. وخصيصى ويمد وخصّيه وتخصّه فضله وخصه بالود كذلك، والخاص والخاصة ضد العامة)(٢).

وقال ابن فارس: (ومن الباب خصصت فلاناً بشيء خصوصية بفتح الخاء وهو القياس، لأنه إذا أفرد واحداً فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره)<sup>(٣)</sup>.

واصطلاحاً: هو تمييز بعض الجملة بحكم (٤).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ٢/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٢/٣١٢، باب الصاد، فصل الخاء.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/ ٥٥٠.

قال أبو الخطاب: (قولنا هذا الكلام مخصوص معناه: أنه قصر على بعض فائدته، وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له)(١).

لذا قال الفتوحي: أما التخصيص فرسموه بأنه (قصر العام على بعض أجزائه)(٢).

وقال في شرح التعريف: (فدخل ما عمومه باللفظ ك: (اقتلوا المشركين) قصر بدليل على غير الذمي وغيره وغيره، ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلاً لأنه ينقص إذا جف على غير العرايا، والمراد من قصر العام قصر حكمه) (٣).

\* وبهذا يتضح الفرق بين التخصيص والنسخ، حيث أن النسخ رفع للحكم، قال أبو الخطاب:

(والفرق بين النسخ والتخصيص على ما يجيء على قول أصحابنا أن التخصيص تمييز بعض الجملة بحكم، أو بيان المراد باللفظ العام والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب)(٤).

وقد فصل ابن قدامة بينهما فقال: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا: هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ، مفترقان من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: صم أبداً، يجوز أن ينسخ، وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲/۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) شرح الكوكب ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ٣/ ٢٦٧ ــ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/٧.

وكذلك افترقا في وجوه ستة:

أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه.

والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.

والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.

والرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار، والتخصيص بخلافه.

والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك.

والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلاَّ بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة)(١).

\* وقبل بيان مسائل العام ومسائل التخصيص لا بد من العلم بأن اللفظ لا يخلو في دلالته من هذه الناحية على واحد من الأقسام التالية:

المعلوم يتناول الموجود والمعدوم، ومثّل له الآمدي بالمذكور، ومثّل له الغزالي بهما معاً، وقيل: ليس في الألفاظ ما يصلح مثالاً له لأن المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول غير المذكور، والشيء لا يتناول المعدوم (٢).

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر، تحقيق د. السعيد ص ۷۲ ــ ۷۳، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر من ص ۱۹۲ ــ ۱۹۸، وقد سقط الوجه الرابع من المحققة، كما أن الجملة بعد قوله صم أبداً قد اختلفت بين النسخ، والراجح ما أثبته المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة ص ٢٢٠ ــ ٢٢١، والإحكام ٢/ ١٩٧، والمستصفى ٢/ ٣٢ ــ ٣٣، وشرح الكوكب ٣/ ٢٨.

٢ \_ أو يكون خاصاً لا أخص منه كأسماء الأعلام.

" \_ أو يكون عاماً بالنسبة لما يندرج تحته، خاص بالنسبة للأجناس فوقه، أي: لما هو جزء منها، مثل: الناس، عام بالنسبة للدلالة على الرجال والنساء. خاص بالنسبة للأحياء، وهكذا(١).

فإذا قلنا: هذا لفظ عام فليس المراد بأنه لا أعم منه، بل هو عام في دلالته على الأنواع تحته.

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

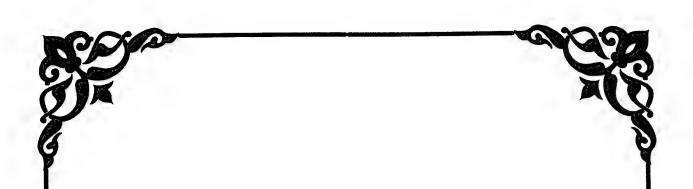

# الفصل الأول قواعد العام عند الحنابلة وآثارها الفقهية

#### وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: صيغ العموم.

المبحث الثاني: حكم العمل بالعموم واعتقاده في الحال.

المبحث الثالث: دلالة العام بين القطعية والظنية.

المبحث الرابع: العموم من عوارض الألفاظ والمعانى.

المبحث الخامس: يصح ادعاء العموم في المضمرات.

المبحث السادس: عموم العلة.

المبحث السابع: العام هل يشمل المعدومين.

المبحث الثامن: العام هل يشمل الكفار في الفروع.

المبحث التاسع: العام هل يشمل العبيد والإماء.



## المبحث الأول صيغ العموم

#### وفيه مطالب:

المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها.

المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها.

المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها.

\* \* \*

### المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها:

للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها فلا تحتاج لقرينة في إفادة العموم، وإنما إذا أريد بها الخصوص فلا بد من دليل أو قرينة عليه، ومن أمثال تلك الصيغ: المسلمين، والرجال، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وداود وأصحابهم (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع النقل عن مذهب أبي حنيفة في: تيسير التحرير ١/١٩٧، وأصول السرخسي ١/١٥١ \_ ١٦٢، ومذهب الشافعي في جمع الجوامع ١/٨٠١ \_ ٤١٤، ومذهب مالك في شرح تنقيح الفصول ص ١٧٨ \_ ١٨٢، ومذهب الظاهرية في الأحكام لابن حزم ٣٣٨/٣ \_ ٣٦٢.

وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية ابنه عبد الله. قال القاضي: (وله صيغة موضوعة في اللغة، إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس، نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله، وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا الله عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا الله عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا الله عن الله عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنها أو يخبر الرسول.

فقال: قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آولكدِكُم ﴾ [النساء: 11]، فكنا نقف عند الولد لا نورثه حتى ينزل الله تعالى أن لا يرث قاتل، ولا عبد، ولا مشرك. وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ وَان قل فقد وجب عليه القطع، وكما (١) قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢)، دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه على بعض السراق دون بعض) (٣).

وذهب أبو الحسن الأشعري ومن وافقه إلى أنه ليس للعموم صيغة تدل عليه بمجردها وإنما يتوقف حتى تدل القرائن على المراد.

وذهب محمد بن شجاع الثلجي (٤) إلى أن الصيغ تدل على أقل الجمع، وهو ثلاثة ولا تحمل على ما زاد إلاَّ بدليل.

<sup>(</sup>۱) كذا أثبتها المحقق، ولكن لعل الصواب [فلما] حيث يستقيم المعنى بها، وهو ما ورد في صفحة ص ١٩٥ من العدة.

<sup>(</sup>۲) لفظ الحديث: [لا قطع في ثمر ولا كثر]، رواه أبو داود ۲/ ۶۹، والترمذي ٤٣/٤، والنسائي ٢/ ٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٥٨٤ \_ ٢٨٤ \_ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي من فقهاء الأحناف، توفي سنة ست وستين ومائتين. شذرات الذهب ٢/ ١٥١، وطبقات الفقهاء ص ١٤٠.

وذهب بعض الناس إلى أن الصيغ تفيد العموم في الأمر والنهي دون غيره من الأخبار والوعد والوعيد (١).

### وإليك الأدلة والمناقشة:

استدل الحنابلة والجمهور بالأدلة الآتية:

ا \_ قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللّهِ ﴿ إِلّانبياء: ٩٨]. وجه الدلالة أن قريشاً فهمت من قوله: «وما تعبدون» العموم، فقال شاعرها عبد الله بن الزبعرى (٢): لأخصمن محمداً، وجاء إلى رسول الله ﷺ فقال: قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيد خلون النار؟ فأنزل الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَ الْحَسَنَى أَوْلَتَهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَ الله على النار مبعدون.

٢ \_ قال تعالى: ﴿ قُلْنَا آخِمَلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾
 [هود: ٤٠].

فعقل نوح عليه السلام من ذلك جميع أهله وفيهم ابنه: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ وَرَادَىٰ نُوحٌ وَنَادَىٰ نُوحٌ وَاللهِ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُ ﴾ [هود: ٤٥]، فبيَّن الله تعالى أنه ليس من أهله الذين أمر بحملهم، لأنه عمل غير صالح وإنما أمر بحمل من أطاع من أهله.

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة ٢/ ٤٨٩، و ٤٩٠، والتمهيد ٢/٢ ـ ٧، والمسودة ص ٨٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، وشرح الكوكب ٣/ ١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي، من شعراء قريش، أسلم بعد الفتح واعتذر عما قال. الإصابة ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحادثة في كتاب أسباب النزول للواحدي ص ٣١٥.

- ٣ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على فهم العموم من صيغه
   واستدلالهم بها، وذلك مستفيض عنهم، ومن ذلك:
- (أ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتج على أبي بكر رضي الله عنه في منعه من قتال مانعي الزكاة بعموم قول رسول الله على:

  «أمرت أن أقات لل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»(۱)، ومعناه: مَن قال لا إلله إلاّ الله فقد عصم دمه، ولم ينكر عليه أبو بكر استدلاله. وإنما بين له أن ذلك مخصوص بقوله على "إلاّ بحقها»(۲) والزكاة حق المال.
- (ب) أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت محمد صلوات الله عليه وسلامه، طالبت بميراثها واحتجت بعموم قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آولكدِ كُم الله كَلِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيةَ فِي الله وَلَالله الله وَالله الله وَالله والله والله
  - (ج) ما روي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما سمع قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل (٤)

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ رواه جابر بن عبد الله. مسلم ۲۱٬۳۹، ورواية ابن عمر وفيها: يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ۲۱٬۱۱، رقم ۲۰، ورواه غيره بألفاظ أخرى.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم 1/ M.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣/١١٢٦ \_ ١١٢٧، ومسلم ٥/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) صدر البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه.

- قال: كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول. وما قال ذلك إلاَّ لأن لفظ كل يفيد العموم في لغة العرب.
- (د) لما نزل قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ ﴿ اللَّنعام: ٨٢]، شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَي (ظلم) \_ من القمان: ١٣]، فلو لم يفهموا العموم \_ أي: في (ظلم) \_ من صيغة النكرة في سياق النفي في الآية لما قالوا ذلك.
- خيرها.
  أن الحاجة إلى العموم ماسة لأنه لا يعبر عنه بألفاظ الخصوص.
  فيبعد على أهل اللغة والفصاحة أن يهملوه ولا يضعوا له ألفاظاً تدل
  عليه، وقد وضعوا اسم البحر واسم النهر، والتل، والحزن، والجبل مقابل
  مسمياتها وميزوا سائر المسميات بأسمائها وسائر الأفعال بما يميزها عن
  غيرها.
- ه \_ أن تسمية العموم عموماً والخصوص خصوصاً من وضع أهل اللغة، فهم يقولون هذا اللفظ عموم، وهذا اللفظ خصوص، كما يقولون هذا خبر وهذا فعل وهذا اسم. فلما تميزت وثبتت صيغ ما ذكر بتسميتهم لها، فكذلك العموم والخصوص.
- ٦ \_ أن أهل اللغة أكدوا العموم بألفاظ غير الألفاظ التي يؤكد بها الخصوص، فقالوا في تأكيد الخصوص: رأيت زيداً نفسه، فلولا أن للعموم صيغاً يتميز بها عن الخصوص لما اختلف حكمها في التوكيد.
- لو لم تكن الصيغ الواردة في كلام العرب دالة على العموم
   بمجردها لما حسن الاستثناء منها، والدليل على حسنه، وروده في كلام الله

جل وعلا في مشل قول تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ [البقرة: ١٦٠]، فهو استثناء من الذين يكتمون ما أنزل الله، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصِرِ فِي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فِي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا وَالْعَصِرِ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَتَوَاصَوْا وَالْعَمْرِ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

فالاستثناء دليل على أن الأصل في الصيغة قبله العموم لجميع أفراده مما أوجب إخراج المستثنى من هذا العموم بأداة الاستثناء. وتلك أدلة (١) كافية وافية لم ينهض للمخالف اعتراض سليم عليها.

### واستدل المخالف بما يلي:

ا ـ أن ألفاظ العموم لو اقتضت الاستغراق فلا يخلو: إما أن يثبت ذلك بالعقل أو بالنقل. والعقل لا مدخل له في إثبات اللغات، وأما النقل فإما أن يكون تواتراً أو آحاداً. والآحاد لا تثبت به الأصول لأن طريق ثبوتها اليقين، ولو كان تواتراً لعلمناه ضرورة كما علمتموه (٢).

### والجواب عليه من وجوه:

- (أ) أن خبر الآحاد حجة ثبت به أصل الدين، وهو الرسالة والإخبار عن الله جل وعلا.
- (ب) أن ذلك ثابت مستفيض لكنه نقل عنهم بالسماع وطريق النقل. هل هو آحاد أو تواتر؟ يحتاج إلى نظر؟
- (ج) أن استدلالكم بهذا على أنها لا تفيد الاستغراق ينقلب عليكم، فيقال: إما أن يثبت ذلك بالعقل أو بالنقل، فالعقل والآحاد كما تقولون، والتواتر لو كان لعلمناه.

<sup>(</sup>١) انظر: العدة ٢/ ٤٩٠ \_ ٤٩٠، والتمهيد ٢/٧ \_ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المعتمد ١/٧٠١، والعدة ٢/٤٠٥، والتمهيد ٢٦/٢.

كيف، وقد علمنا باستقراء كلام العرب ومعرفة مقاصدهم أنها تفيد الاستغراق.

٢ \_ أن لفظ العموم يستعمل في الاستغراق وما دونه على السواء
 فكما وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق وجب أن يكون حقيقة في ما دونه.

#### والجواب عليه من وجوه:

- (أ) إن أردتم أنها تستعمل فيهما حقيقة من دون قرينة أو لا تستعمل فيهما إلا بقرينة لم يسلم لكم ذلك فلم يبق إلا أنها حقيقة في الاستغراق بمجردها، ولا تحمل على البعض إلا بقرينة تدل عليه.
- (ب) الاستعمال لا يقتضي الحقيقة فقط، فقد استعملوا الحقيقة والمجاز في الأسماء المفهوم لا يستفهم عنه.
  - ٣ \_ أن ألفاظ العموم لو أفادت الاستغراق لما صح الاستفهام عنه.

والجواب عليه: بأن حسن الاستفهام لا ينفي الاستغراق وإلا لانتفى بذلك بذلك الخصوص أيضاً، فمن قال: ضربت زيداً، يستفهم منه، فيقال: أضربت زيداً. وبأن الاستفهام لا يدل على عدم الفهم بالكلية وإنما قد يستفهم لنفي الالتباس أو للتحقق والتأكد من خبره. فيكون الجواب قرينة دالة على مراد المتكلم، فإن أراد البعض حمل عليه وإلا فهو مؤكد لدلالة الصغة.

إن ألفاظ العموم لو أفادت الاستغراق بمجردها لكان دخول الاستثناء عليها نقضاً ورجوعاً عنه.

#### وأجيب عليه:

(أ) بأن الاستثناء بيان بأن المستثنى غير داخل فيما دخلت فيه بقية

أقسام الجنس، ولولا الاستثناء لكان داخلًا في العموم، فإذا سميتم ذلك نقضاً فإنه لا يضر فهو مستغرق لما سوى المستثنى.

(ب) بأن الكلام هنا عن المجرد عن قرينة والاستثناء قرينة تفيد عدم عمومه للمستثنى، وبهذا يتبين بطلان شبه القائلين (١) بالوقف.

### واستدل من قال يحمل على أقل الجمع بما يلي:

١ \_ أن أقل الجمع ثلاثة متيقن فوجب الحمل عليه.

والجواب عليه: بأن الواحد متيقن والاثنين متيقن فوجب أن تحمله عليها.

٢ ــ بأن استعمال ألفاظ العموم في الخصوص هو الغالب فوجب الحمل عليه.

والجواب عليه: بأن الاختصاص بالثلاثة ليس غالباً، وبأن البحث هنا في الصيغة المجردة، وما ذكر قد حفت بها قرائن تفيد الخصوص فليست من محل الخلاف<sup>(۲)</sup>.

واستدل من فرَّق بين الأوامر والأخبار: بأن الأوامر تكليف فلو لم يعرف المراد بها لأدى إلى القول بتكليف ما لا يطاق، أما الخبر والوعد والوعيد ونحوها فليس كذلك (٣).

والجواب عليه: بأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة لم يفرقوا بين الأمر والخبر في العموم، وبأن الخبر له فائدة كما أن للأمر فائدة.

<sup>(</sup>۱) راجع: المعتمد ۲۰۷۱ ـ ۲۱۲، والعدة ۲/۵۰۰ ـ ۵۰۰، والتمهيد ۲۲۲۲ ـ ۳۹، والمستصفى ۲/۲۲ ـ ۰۰.

<sup>(</sup>٢) راجع: العدة ٢/ ٥١١، والتمهيد ٢/ ٤٠ ــ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: العدة ٢/ ١٢٥، والتمهيد ٢/ ٤٤ \_ ٤٤.

فالحال فيهما واحدة من حيث دلالة العموم فيهما أو دلالة الخصوص. وقد وجدنا العرب تفهم العموم من ألفاظه المجردة في الأمر والنهي والخبر والوعد والوعيد وغير ذلك ولم يفرقوا بينها.

## المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها:

بعد أن تبين الخلاف في إثبات صيغ للعموم تدل عليه بمجردها، نبحث في هذا المطلب صيغ العموم المتفق عليها عند القائلين بالعموم، فإليك ذكرها مع التمثيل:

۱ ــ لفظ الجمع المعرف بالألف واللام، وهو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكسير، فنقول: أحب المسلمين، وأكرم المؤمنات، واصحب الأبرار.

٢ ــ لفظ الجنس، مثل: الناس والإبل والحيوان، فنقول: فزع الناس، وفي الإبل الزكاة، والرفق بالحيوان صدقة.

" - الأسماء المبهمة، مثل: «من» فيمن يعقل و «ما» فيما لا يعقل غالباً، وقد تستعمل فيهما أو في العاقل، ولكن الغالب الأول، وتفيدان العموم إذا كانتا للشرط مثل: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسِّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]، و ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ أَ ﴾ [فصلت: ٤٦، والجاثية: ١٥]، و ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللّه ﴿ [البقرة: ١١٠].

أو كانتا للاستفهام مثل: من عندك؟ وما معك؟

أو كانتا للجزاء مثل: من أكرمني أكرمته، وما زرعت تحصد، أو كانتا موصولة مثل: قل خيراً لمن أحسن إليك، وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وأي: في جميع استعمالاتها

إلا إذا جاءت صفة مثل: راتب الرجل أي رجل وشجاعته أي شجاعة، فليست للعموم، وما عداه فهي من صيغ العموم مثل: «أيما امرأة نكحت فليست للعموم، وما عداه فهي من صيغ العموم مثل: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(١)، وقوله تعالى: ﴿أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيٍ ﴾ [القصص: ٢٨]، وفي الاستفهام: ﴿أَيُّكُم يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا ﴾ [النمل: ٣٨]، وأين: في المكان مثل: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُم المُوتُ ﴾ [النساء: ٢٨]، وأنى: الدالة على المكان مثل: أنى تذهب أذهب معك، وحيث الدالة على المكان مثل: أنزل حيثما تريد، وارحل حيثما تريد، ومتى: الدالة على الزمان مثل قول الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد (٢)

٤ \_ لفظ كل، مثل: أكرم كل طالب علم.

• \_ لفظ جميع، أرفق بجميع من معك، وكذا أجمع وأجمعين (٣)، وذكر الفتوحي من تلك الصيغ اسم الموصول الذي وأجمعين واللذان واللتان والذين واللاتي وذا الطائية، كما ذكر الشوكاني والقرافي ذلك ونقله.

عن القاضي عبد الوهاب، وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضى العموم (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو داود ۲/ ۵۶۹، والترمذي ۳/ ٤٠٨، وابن ماجه ۱/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢/ ٦٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦٥، والشاعر هو الحطيئة يمدح بغيض بن عامر.

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق في المساعد على تسهيل الفوائد ١٦٢/١ \_ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الكوكب ١٢٣/٣، وإرشاد الفحول ص ١٢١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٧٩.

#### المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها:

اختلف الأصوليون في عدد من الصيغ، هل تفيد العموم أم لا؟ فإليك بيان ذلك مرتباً على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: النكرة في سياق النفي.

المسألة الثانية: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام للتعريف.

المسألة الثالثة: ألفاظ الجموع المنكرة.

## المسألة الأولى: النكرة في سياق النفي:

النكرة الواردة في سياق نفي لا يخلو إما أن تكون مسبوقة بمن أو غير مسبوقة بها، فإن كانت مسبوقة بمن فهي نص في إفادة العموم مثل: ما جاءني من أحد، أو تكون واقعة في اسم لا النافية للجنس فهي أيضاً نص في إفادة العموم مثل: لا إلله إلا الله إلا الله إلا الله عند مسبوقة بمن ولا واقعة بعد لا النافية للجنس مثل: ما جاءني رجل ولم يدخل أحد، فهل تفيد العموم؟ هذا هو محل الخلاف فيها عند مثبتي العموم.

ذكر ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي والفتوحي وابن اللحام والطوفي أنها تفيد العموم (٢)، وعليه أكثر العلماء (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: التحرير ص ۸۰، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦ ــ ١٣٨، وإرشاد الفحول ص ١٠٩، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٠٤، والمسودة ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) روضة الناظر ص ۲۲۲، و ۲۲۹، والمسودة ص ۱۰۳، والتحرير ص ۸۰، وشرح الكوكب ۳/ ۱۳۳، والمختصر ص ۱۰۸، والبلبل ص ۹۸.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ١/ ٢٢٥، المحصول ج ١ ف ٢ ص ٥٦٣، اللمع ص ٢٧.

وقال بعض النحويين<sup>(١)</sup> والمتأخرين: إنها في تلك الحالة لا تفيد العموم بدليل أنه يحسن أن يقال ما عندي رجل بل رجلان.

والجواب: أن القرينة هنا منعت من دلالة العموم، فالإضراب إلغاء للمعنى الأول وإعراض عنه، وكلامنا فيما كان خالٍ من ذلك.

#### والدليل على أنها تفيد العموم:

الأدلة السابقة في إثبات صيغ للعموم جارية في النكرة في سياق النفي فتقول: لم أر أحداً غير زيد، فصحة الاستثناء دليل على العموم.

٢ \_ أن الله جلَّ وعلاقال: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمْ كُفُواً أَحَدُا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمْ كُفُواً أَحَدُا ﴾ [الإحلاص: ٤]، وقال: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ ﴾ [الكهف: ٤٩]، ولا يصح أن يقال بأن ذلك لا يفيد العموم.

" \_ إذا قال: «ما أكلت اليوم شيئاً»، فأراد أحد تكذيبه يقول: بل أكلت اليوم خبزاً، فلو كانت النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، والعموم في قول الثاني ردًّا عليه، ولهذه الأدلة فإن الراجح أنها تفيد العموم، والعموم في تلك الحالة ظاهر يقبل احتمال الخصوص، وأما مع أو لا النافية للجنس فنص لا يقبل الاحتمال (٢)، ومثل النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، فإنها تفيد العموم مثل: ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَيْ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

وكذا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تقتضي العموم، مثل قوله

<sup>(</sup>۱) شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۲، وروضة الناظر ص ۲۲۹، والمسودة ص ۱۰۳، والتحرير ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٨، والإبهاج ٢/ ١٠٤.

تعالى: ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ آمريم: ٢٥]، وقوله: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ ﴾ [مريم: ٣]، وقوله: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وأيضاً في سياق الشرط تقتضي العموم مثل إن رأيت فقيراً فاعطه، وإن دخل الدار رجل فأكرمه، وأيضاً في سياق الامتنان مثل: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨]، فهي عامة في كل فاكهة (١).

وأما في سياق الإِثبات غير الشرط والامتنان فلا تفيد العموم (٢).

#### آثارها الفقهية:

٢ \_ إذا حلف أن لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر فإنه يحنث،
لأن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق في: التحرير ص ۸۰، وشرح الكوكب ۱۳٦/۳ ــ ۱٤۱، والمسودة ص ۱۰۰ ــ ۱۰۱، والمختصر ص ۱ ــ ۸.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٢/٩، وأبو داود ١/١٤٥، والترمذي ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٦) روضة الناظر ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو موسى، وأخرجه الترمذي ۳/٤٠٧، وأبو داود ۲/۸۳، وابن ماجه ۱/۰۰۸.

<sup>(</sup>۸) المغنى ۹/ ٣٤٥.

## المسألة الثانية: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام:

الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام فلا يخلو إما أن تكون الألف واللام للعهد، أي دالة على سابق معهود في الذهن أو لا تكون للعهد.

فإن كانت للعهد فليس الاسم دالاً على العموم بلا خلاف (١) ومثالها: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ فَا أَرْسَلُنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ فَا اللهِ عَلَى مَعْمُود . [المزمل: ١٥، ١٦]، فالألف واللام في (الرسول) دالة على معهود .

وإذا لم تكن للعهد: ففي دلالة الاسم المعرف بها على العموم خلاف. ومثالها: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار، والدرهم.

\* فذهب الإمام أحمد وأصحابه والشافعي وبعض أصحابه ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه يفيد العموم (٢) في جنسه.

صرح الإمام أحمد بذلك في كتاب طاعة الرسول فقال: (قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيهُ مَا)، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق وإن قبل ذلك فقد وجب عليه القطع، ولما قبال رسول الله عَلَيْة: «لا يقطع في ثمر ولا كثر»، دلَّ أنها ليست على ظاهرها وأنها على بعض السراق دون بعض ""، قال القاضي: فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق.

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) العدة ۲/۱۰۹، والتمهيد ۲/۵۳، والمسودة ص ۱۰۵، والرسالة ص ٦٦ ــ ٦٧، والإبهاج ۲/۱۰۳، واللمع ص ۲٦.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ١٩٥ \_ ٥٢٠، وقد تقدم ذكرها.

وصرح الشافعي بذلك أيضاً في باب ما نزل عامًّا ودلَّ على أنه مخصوص فقال: وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُهُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

وسنَّ رسول الله أن لا قطع في تمر ولا كثر وأن لا يقطع إلَّا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً، وقال الله: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدُةً ﴾ [النور: ٢].

وقال في الإماء: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥].

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء، فلما رجم رسول الله على الثين الثيب من الزناة ولم يجلده، دلّت سنة رسول الله على على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز، وبلغت سرقته ربع دينار، دون غيرهما من لزمه اسم سرقة وزنا(۱)، وإلى ذلك ذهب أبو على الجبائي والجرجاني (۲).

وقال الرازي (٣) وعدد من الشافعية، وأبو هاشم ابن الجبائي لا يقتضي العموم.

وإليك الأدلة والمناقشة:

استدلَّ الحنابلة والجمهور بما يلي:

١ \_ أن الاستغراق ضرورة التعريف، لأنه لو لم يفده لأفاد واحداً

<sup>(</sup>١) الرسالة ص ٦٦ \_ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) المعتمد ١/ ٢٧٧، والتمهيد ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) المحصول ج ١ ق ٢ ص ٥٩٩، والمعتمد ١/٢٢٧.

غيره معين وهو مخرج له عن التعريف، وقد أجمع أهل اللغة أن الألف واللام يفيدان التعريف في هذا الموضع.

كما أن الواحد مستفاد قبل دخول التعريف عليه، فلو لم يفد الاستغراق لما كان للتعريف معنى.

ان لو لم يفد الاستغراق لما حسن الاستثناء منه، فالاستثناء دليل عمومه في غير المستثنى، قال تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ لَفِى خُسْرٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ إِنَّ ﴾ خُسْرٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ إِنَّ ﴾ خُسْرٍ إِنَّ إِلَّا ٱلنِّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فإن قيل: هذا استثناء من غير الجنس.

نرد عليه: بأن الأصل في الاستثناء الحقيقة مثل سائر الكلام في اللغة، وحقيقة الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلًا في المستثنى منه، ولا يصرف عن ذلك إلَّا بدليل.

أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع مثل: مسلمين وأبرار ورجال أفاد الاستغراق فكذلك هنا(١).

#### واستدل الرازي ومن وافقه بما يلي:

الرجل إذا قال لبست الثوب، وشربت الماء، لا يتبادر إلى
 الفهم الاستغراق.

۲ \_ لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع، فلا يقال: جاءني الرجل
 كلهم أجمعون.

<sup>(</sup>١) انظر: الأدلة في العدة ٢/ ٥٢٠، والتمهيد ٢/ ٥٣ \_ ٥٥.

٣ ــ لا ينعت بنعوت الجمع، فلا يقال: (جاءني الرجل القصار، وتكلم الفقيه الفضلاء)<sup>(١)</sup>، وساق أدلة غيرها.

ولكن يرد عليه بأن الفهم لا يتبادر إليه الاستغراق في قولك: شربت الماء، لأن الاستغراق غير مراد في الاستعمال ودلالة الاستعمال فيه قرينة مانعة من العموم، وأما التأكيد فيجزي فيه بما يتناسب من صياغة اللفظ، فيمكن أن تقول التراب كله طهور، والماء جميعه طهور ونحو ذلك.

وأما النعت فقد ورد في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيمٍ ۗ ﴾ [التين: ٤ \_ ٥]، فجمع سافلين.

قال الشوكاني: (قال أسفل سافلين على الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع)(٢).

وورد أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النور: ٣١].

#### آثارها الفقهية:

ا \_ يقطع النباش لأنه سارق يشمله عموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨].

قال الخرقي: (إذا أخرج النباش من القبر كفناً قيمته ثلاثة دراهم، قطع)<sup>(٣)</sup>.

قال ابن قدامة: (ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَّطُ عُوٓا

<sup>(</sup>١) المحصول ج ١ ق ٢ ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) المغني ١٢/ ٥٥٥.

أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وهذا سارق)(١).

Y \_ (قال أحمد: والضيافة على كل المسلمين كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه، قيل: إن ضاف الرجل ضيف كافر يضيفه؟ قال: قال النبي على: «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم»(٢)، وهذا الحديث بين، ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف. وأنا أراه كذلك. والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر، واليوم والليلة حق واجب. وقال الشافعي ذلك مستحب وليس بواجب لأنه غير مضطر إلى طعامه، فلم يجب عليه بذله. كما لو لم يضيفه، ولنا ما روى المقدام أبو كريمة قال: قال رسول الله عليه: «ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائه فهو دَين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك»(٣)، حديث صحيح)(٤).

٣ \_ إن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ حنث.

قال المرداوي: (قوله: «وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والرمان حنث»: إن أكل من ثمر الشجر رطباً حنث بلا نزاع.

وإن أكل منه يابساً كحب الصنوبر، والعنّاب، والزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجّاص ونحوه، حنث على الصحيح من المذهب ـ ثم قال ـ قوله: «وإن أكل البطيخ حنث»: هذا المذهب اختاره القاضي وغيره)(٥).

<sup>(</sup>١) المغني ٢١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ٤/ ١٢٩، وابن ماجه ٢/ ١٢١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ١٢٩/٤، وابن ماجه ٢/١٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٣/ ٢٥٣\_ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ١١/٧٣ \_ ٧٤.

## المسألة الثالثة: ألفاظ الجموع المنكّرة:

اختلف العلماء في ألفاظ الجموع المنكَّرة مثل: مسلمين، مشركين، رجال، هل تفيد العموم أم لا؟ على قولين:

الأول: قال علماء الحنابلة والمالكية والأحناف وأكثر الشافعية (1) أنها لا تفيد الاستغراق والعموم وإنما تنزل على أقل الجموع. واختلف فيه، فقال الحنابلة وأكثر العلماء: أقله ثلاثة (٢)، وقيل: أقله اثنان فيحمل اللفظ على أقل الجمع إلا مع دليل أو قرينة فيحمل على ما تدل القرينة عليه.

الثاني: قال أبو علي الجبائي وبعض الشافعية إنها تقتضي العموم (٣)، وذكره أبو الخطاب وجهاً في المذهب (٤)، وأشار إليه الإمام أحمد عندما سأله ابنه صالح عن لبس الحرير، فقال: لا إنما هي للإناث، يروى عن النبي علي في الحرير والذهب: «هذان حرامان على ذكور أمتي» (٥).

وأرى أن التعريف هنا حصل بالإضافة فاستفاد العموم وليس نكرة (٦)، وعليه، فإن المذهب أن ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم.

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/۵۲۳، والتمهيد ۲/۰۰، والمسودة ص ۱۰۲، والمحصول ج۱ ف ۲ ص ۱۱۶، والإبهاج ۲/۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/٥٨، وروضة الناظر ص ٢٣١.

<sup>(</sup>T) اللمع ص ٢٦، والمعتمد ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ٥٠، والعدة ٢/ ٢٢٥ \_\_ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ٢٣٥ ــ ٢٤٥، والحديث رواه أبو داود ٢/ ٣٧٣، والنسائي ٤/ ٢٥٠ ــ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) وهو ما تتبع فيه ابن تيمية القاضي أبا يعلى. انظر: المسودة ص ١٠٦.

#### واستدل الحنابلة والجمهور بما يلي:

١ ــ أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ نكرة، فلو كانت دالة على عموم الجنس لكانت معرفة.

٢ ـ أنها لو كانت مفيدة للعموم لما كان هناك فرق بينها وبين ما دخلت عليه الألف واللام، وعندها لا معنى للألف واللام. وهذا مخالف لما ثبت عند أهل اللغة أنها تفيد التعريف والعموم، وعليه فألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم.

٣ ـ أنه يوصف فيقال: رجال ثلاثة، أو رجال خمسة ونحو ذلك، مما يدل على مغايرة مدلوله وعدم عمومه. ولو قيل: أطعم رجالاً فأطعم ثلاثة لعد متمثلاً.

ع \_ ولأنه يوصف بـ «ما» فيقال: أكرم رجالاً ما. ولو أفاده العموم لما حسن ذلك، فلا يقال: أكرم الرجال ما.

## واستدل المخالف بما يلي:

- ١ \_ أنه يصح الاستثناء فيه فنقول: جاء رجال إلاَّ زيد.
- (أ) وأجيب عليه بعدم التسليم، فلا يصح الاستثناء، فإذا قال: كلم رجلاً رجالاً إلاَّ زيد، فمعناه: ليس زيد منهم، وإذا قال: كلم رجلاً إلاَّ واحداً لم يصح، لأنه استثناء مجهول.
- (ب) ولو سلمنا: فلأنه جمع استثني فرد منه، وتحمل على الثلاثة لا على الاستغراق.
- ۲ \_ أن حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه، وذلك أولى من حمله على بعض حقائق.

والجواب عليه: بأن حمله على الثلاثة حمل على حقائقه ولا نسلم له أنه حقيقة في الاستغراق، ولا يصح أن تكون الدعوى دليلاً.

#### آثارها الفقهية:

۱ \_ إذا أقر الشخص بمبلغ فقال: له في ذمتي ريالات أو جنيهات،
 ثم فسره بثلاث أو أربع أو غير ذلك، قُبل تفسيره، هذا هو المذهب<sup>(۱)</sup>.

۲ \_ إذا حلفت أن يضرب عبده العاصي ضربات. فضربه ثلاثاً بر
 بيمينه.

المسألة الرابعة: قول الصحابي قضى رسول الله على الشفعة ونحوه هل تفيد العموم:

إذا حكى الصحابي حكماً عن النبي ﷺ وصفه من صيغ العموم، مثل قوله: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم)(٢)، وقوله: (نهى عن بيع الغرر)(٣)، فهل يعم كل جار وكل غرر؟

ذهب الحنابلة إلى أنه يقضي العموم (٤) ووافقهم على ذلك بعض العلماء (٥)، وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يقتضي العموم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف ٢١٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) رواه جابر. أخرجه البخاري ٢/ ٧٨٧ برقم ٣٨/ ٢، ومسلم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/١٥٩٣، وأبو داود ٢/٨٢، والنسائي ٧/ ٢٣٠، وابن ماجه ٢/ ٧٣٩،والمسند ١١٦١١.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ۱۰۲، وروضة الناظر ص ۲۳۰، وشرح الكوكب ٣/ ٢٣٠ ــ ٢٣١، والمختصر ص ۱۱۲ ـــ۱۱۳، والتحرير ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الفحول ص ١٢٥، والإحكام للآمدي ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٤٢، والإحكام ٢/ ٢٥٥.

ومن العلماء من فصل بين ما ذكره الصحابي مع أن مثل: «قضى أن الخراج بالضمان»، فيفيد العموم، وما كان خالياً منها مثل: نهى عن بيع الغرر، فلا يفيد العموم (١).

#### والدليل على أنه يفيد العموم:

ا \_ أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يحكي لهم أحدهم عن رسول الله ﷺ بصيغ العموم، يستدلوا على العموم، ومن أمثلة ذلك رجوع ابن عمر إلى حديث أبي رافع: (نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة)(٢) وغير ذلك.

Y \_ إن الصحابي راوي الحديث من أهل اللغة والفصاحة. فيبعد أن يعبر عنه بما لا يفيده. فلما عبر بلفظ العموم علمنا أنه أدرك العموم من رسول الله فرواه بلفظ العموم، ولو أدرك الخصوص لعبر عنه بألفاظ غير ألفاظ العموم. ولا يجرؤ مسلم على أن يبدل في حجج القرآن والسنّة فضلاً عن أصحاب رسول الله على أن الراوي قد أدرك العموم يقيناً لما حكاه بصيغة العموم.

واحتج المخالفون: بأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، وقد يكون ذلك خاصًا بصورة واحدة، وقد يكون عامًا، ولهذا الاحتمال فإنها لا تفيد العموم (٣).

ويرد عليه: بأن ذلك يقال أيضاً في دلالتها ما أردتم، مما يقتضي التوقف وإهمال العمل به، وإعمال الدليل أولى من إهماله، وجانب العموم

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه جابر. أخرجه البخاري ٢/ ٧٨٧ برقم ٢١٣٨، ومسلم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٤٢ \_ ٦٤٣.

أولى لدلالة اللفظ المستعمل عليه. وأيضاً، فإن حال الصحابة رضي الله عنهم ترد ذلك، فهم موضع العدل والثقة مع إدراكهم لمقاصد الشارع بالمشاهدة والمعايشة، وهم مع ذلك أهل الفصاحة والبيان، ولئن احتج أهل اللغة بقول من بعدهم ممّن ليس مثلهم فكيف لا نعتبر دلالة قول الواحد منهم على العموم فيما يحكيه عن ما شاهده من رسول الله عليه.

#### آثارها الفقهية:

إذا أردنا أن نطبق هذه المسألة تطبيقاً فقهياً فسنجد أن الشفعة للشريك فيما لم يقسم، ذكرها ابن قدامة في الروضة. لكنه في المغني بيَّن أن الشفعة جاءت على خلاف الأصل لأنها انتزاع من المشتري بدون رضاه فلا تثبت إلَّا بأربعة شروط هي:

١ \_ أن يكون الملك مشاعاً غير مقسوم.

٢ – أن يكون المبيع أرضاً أو معها ما يتبعها من البناء والفراس، فلا شفعة في الزرع ولا الثمر إذا ظهر، لأنه لا يتبعها في البيع.

٣ ـ أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته
 كالحمام الصغير ونحوه ففيه روايتان.

إن يكون منتقلاً بعوض فلا شفعة في الهبة والصدقة والوصية والميراث.

ثم ذكر أن الشفعة لا تثبت في بيع الخيار، وإذا علم ولم يطلب بها في وقف علمه، فالصحيح من المذاهب أن لا شفعة له (١).

ومن هذا المثال يتبين لنا أن التطبيق الفقهي يحتاج إلى النظر إلى

<sup>(</sup>۱) المغني ٧/ ٤٣٦ \_ ٤٥٣ .

الأصول والأدلة بشمول وتوازن، فلا تطبق قاعدة أصولية أو دليل تطبيقاً إلى الغاء قاعدة أو دليل ثبات غيرها.

ومما يتفرع عليها: إن كل بيع اشتمل على ما يعده الناس غرراً فهو منهي عنه وأمثلته كثيرة (١)، ومن أمثلته الحادثة: بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل أن يحدد موقعها، فإن فيها غرر وجهالة وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.

## المسألة الخامسة: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال:

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ اشتهر هذا القول عن الإمام الشافعي، قال الرازي:

(قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مثاله: أنَّ ابن غيلان أسلم مع عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»(٢) ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن)(٣).

أما عند الإمام أحمد، فقد قال ابن تيمية:

(قلت: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا)(٤)، ولم أجد من الحنابلة من تكلم غير

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٥ \_ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣/ ٤٣٥، وابن ماجه ٦٢٨/١، ابن غيلان هو: غيلان بن سلمة الثقفي، يكنى أبا عمر أحد وجهاء ثقيف، توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. الإصابة ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٣٢، وانظر: الأم ٥/ ٤٩، وشرح تنقيح الفصول ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ١٠٩.

هذا النقل عن ابن تيمية، وأرى أن هذه المسألة لا يتحرر لها مثال مستقل بها بل تندرج تحت العام إذا ورد على سبب إذا كانت الحادثة سبباً في نزول العموم وسوف يأتي، أو تكون تطبيقاً لنص: مثل حادثة ابن غيلان إنما هي تطبيق لقول الله تعالى: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَنى وَثُلَثَ وَرُبِكًا ﴾ [النساء: ٣].

فالعموم في المخاطبين مستفاد من الآية: والحصر بأربع مستفاد من الآية أيضاً، فبيان النبي ﷺ لابن غيلان إنما هو لما نصت عليه الآية. ولذا، فإن أكثر الأصوليين لم يتطرق لها. وقد نقل عن الإمام الجويني مخالفته للشافعي فقال: إنها لا تفيد العموم، ووافقه عدد من العلماء (١).

وستعرف المزيد عند بيان أقوال العلماء في العام إذا ورد سبب خاص (٢).



<sup>(</sup>١) البرهان ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٧٤.

## المبحث الثاني حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال

إذا سمع المكلف الخطاب العام فهل يجب عليه اعتقاده والعمل به في الحال، أم ننظر هل ورد عليه تخصيص أم لا؟

بيان ذلك وبيان آثاره في مطلبين:

الأول : تقرير المسألة وبيان أقوال العلماء فيها مع الأدلة والمناقشة .

والثانى: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال:

إذا ورد الخطاب العام فلا يخلو من حيث دلالته على الزمن من حالتين:

۱ \_ إما أن يقترن به ما يدل على زمن حاضر أو مستقبل فيعمل بعمومه حسب دلالته.

٢ \_ أو يكون خالياً من ذلك.

وفي حكم العمل به في الحال اختلف العلماء على أقوال:

الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال، وهو رواية عن الإمام

أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وبمثلها قال ابن قدامة (١).

قال القاضي: (فيه روايتان إحداهما يجب العمل بموجبه في الحال، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وذكر له قوماً يقولون: لو لم يجيء فيها بيان عن النبي ﷺ توقفنا، فقال: قوله: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي الله عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد.

وظاهر هذا: الحكم به في الحال من غير توقف، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا ذكره في أول كتاب التنبيه، فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول على الله بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه)(٢).

وهي رواية عند الأحناف والشافعية قال بها الصيرفي وعدد من متقدمي الشافعية ومال إليها الإمام الرازي، وخالف في هذا النقل بعض المتأخرين فادعى الإجماع على القول الثاني ولم يسلم له ذلك (٣).

القول الثاني: أنه لا يعمل به إلا بعد طلب التخصيص، فإن وجد عمل بما دل عليه بعد التخصيص، وإن لم يوجد حمل على العموم، وهذه رواية عن الإمام أحمد قال بها أبو الخطاب ونصرها ابن تيمية (٤)، قال

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة ۲/ ۲۰ و ۱۲۰ والواضح ۲/ ۹۶ ـ ۹۰ مخطوط، روضة الناظر ص ۲۶۲ ـ ۲۶۳ والمختصر ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>Y) Ilaci Y/070\_770.

<sup>(</sup>٣) الإبهاج ٢/ ١٤١، والمحصول ج ١ ف ٣ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ٦٥ \_ ٦٦، والمسودة ص ١١٠ \_ ١١١.

أبو الخطاب: (إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه، وقد أوما إليه في رواية صالح وأبي الحارث)(١).

ورواية صالح عن أبيه أنه قال: (إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنَّة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آولَكِ كُمُ مُّ الله السنَّة فهو دليل على ظاهرها ومنه قاله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آولَكِ كُمُ مَن النساء: ١١]، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلاً ويهوديًا) (٢).

وظاهر هذه: أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل تخصيص، قال ابن تيمية: (وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق، وهو نص) (٣)، وبين قبل ذلك أن ألفاظ أحمد كالصريحة في الدلالة على هذه الرواية التي نصرها أبو الخطاب، لكن فيما لم يسمعه من النبي عليه وأيضاً بين رأيه فقال: (يجب أن يكون قولنا في جميع الظواهر كالعموم، وكلام أحمد إنما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره، وكذلك قال أبو الخطاب) (٤).

وهذا مذهب ابن سريج من الشافعية، ووافقه أكثر متأخريهم (٥).

وادعى الغزالي والآمدي الإجماع عليه (٢)، والمسألة خلافية كما ترى.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٢/ ٦٥ \_ ٦٦.

<sup>(</sup>Y) العدة Y/ ۲۲0 \_ ۷۲0.

<sup>(</sup>T) المسودة ص 111.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٩، والإِبهاج ٢/ ١٤١، واللمع ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) المستصفى ٢/٥٠ \_ ٥١، والإحكام للآمدي ٢/٥٣٠.

القول الثالث: التفصيل: فمن سمعه من رسول الله على على طريق تعلم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه، فإن فقده حمل على مقتضاه في العموم، وحكاه القاضي عن أبي عبد الله الجرجاني من كتاب له، ووافقه بعض العلماء (١).

وحقيقة هذا القول يرجع إلى القول الثاني.

#### وإليك بيان الأدلة والمناقشة:

## استدل أصحاب القول الأول بما يلى:

۱ \_ أن صيغة العموم موضوعة له فهي إذا تجردت حقيقة فيه، والتخصيص متوهم ومتجوز فلا يؤخر العمل بالحقيقة لتوهم ورود التخصيص، مثل أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها متى وردت وجب العمل بمدلولها ولا يتوقف لطلب ما يدل على صرفه عنها، وكذلك هنا.

فإن قيل: عدم القرينة غير مسلَّم بل لا يثبت إلَّا بعد الطلب، قلت: النفي لا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم القرينة فلا نتحول عنه إلَّا بدليل يفيد وجودها.

٢ — أن الصيغة ترد في عموم الزمان كما ترد في عموم الأعيان، والعموم الوارد في الزمان لازم قبل البحث عن مخصص، فكذلك العموم الوارد في الأعيان.

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/ ۵۲۸، والواضح ۲/ ۹۰ مخطوط، والجرجاني هو محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني، من أئمة الأحناف، له مصنفات، توفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة. انظر: الفوائد البهية ص ۲۰۲، والجواهر المضيئة ۲/ ۱۶۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة ٢/ ٥٢٩، والواضح ص ١٢، ق ٩٥، وروضة الناظر ص ٢٤٣، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٠.

۳ \_ أن الخطاب العام يعمل به ولا يتوقف فيه لطلب ناسخ له،
 فكذلك لا يتوقف لطلب مخصص له.

#### واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ \_ أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق بشرط تجرده عن قرينة
 تخصه، ونحن لا نعلم عدم القرينة إلا أن نطلب فلا نجد.

ويعترض عليه: بأن الأصل عدم القرينة، والنافي لا يلزمه بالدليل، وإنما الدليل على المثبت فيعمل بالعموم على عمومه، فإن ثبت دليل التخصيص قلنا به.

وأجيب: بأنه وان كان الأصل العدم لكن وجود القرينة محتمل فلا تكون الصيغة مجردة إلا إذا علمنا بعدم القرينة المخصصة.

واعترض عليه: بأن ذلك يؤدي إلى التوقف أبداً لأن احتمال وجودها لا ينتهى عند حد معين من الجهد والطلب.

وأجيب: بأن نجتهد ونبحث في الأصول فإذا لم نجد حكمنا بعدمها، ولم نتوقف. واعترض على ذلك بأن عدم العلم بوجودها لا يدل على انتفاء الوجود، فوجب المصير إلى الأصل، وهو أن العموم ثابت وموجود والقرينة المخصصة لم تظهر للمكلف، فكيف يتوقف عن دليل ثابت لأجل البحث عما لم يثبت.

ولأجل ذلك فإن الراجح عندي هو القول الأول، أن العام يجب العمل به واعتقاده في الحال، ولأن التوقف عن العام لأجل احتمال التخصيص ليس بأولى من التوقف عن دليل التخصيص عند وجوده، لاحتمال نسخه أو احتمال عدم التسليم بأنه مخصص له، أو احتمال ورود التخصيص عليه أيضاً بأن يكون عامًّا بالنسبة لما تحته، فلماذا نتوقف عن العمل بالدليل الثابت في ذمتنا لأجل ما لم يظهر، ولو ظهر لما سلم من الاحتمالات.

وعمدة الجرجاني في تفصيله أن من سمعه من النبي ﷺ على وجه بيان الحكم لا يرد عليه ما يمنع من عمومه لأنه لو كان على غير عمومه لبينه له النبى ﷺ.

واعترض عليه: بجواز تأخير البيان. ذكر هذا الاعتراض القاضي أبويعلى. والتحقيق: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يسلم هذا الاعتراض لأن المستدل يقول: لبيّنه له عند حاجته إليه. ولكن بالنظر إلى حال الصحابي نعلم أنه لو أشكل عليه لسأل النبي عَلَيْ فبين له، ولا نعلم من الصحابة إلا المبادرة إلى امتثال الأوامر العامة دون توقف أو سؤال عن ما يخصصها، وهذا مما يرجح أن العام يجب العمل به واعتقاده في الحال.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

هذه المسألة رغم ما فيها من أقوال واستدلال إلا أنها في الجانب العملي الفقهي لا أعلم مثالاً قد بني عليها، لأن العمومات في كلام الله جل وعلا أو في السنّة المطهرة قد بين لنا ما يخصصها، فلا نحتاج إلى توقف فيها لأن أدلة التخصيص ظاهرة فيكون من مسألة العام بعد التخصيص، وسوف تأتي، والدليل إذا لم يكن معلوماً فليس بدليل، ثم إن العمومات إما أن تتضمن تكليفاً أو تتضمن خبراً لا تكليف فيه وهذا لا يبنى عليه شيء، والتكليف إما أن يكون أمراً أو نهياً، والأمر يقتضي الفور على الأصح كما سبق وكذا النهي، فيكون العموم قد خف به ما يدل على الفور فتكون المبادرة مستفادة من الأمر أو النهى.

ولذا، فإن الأثر الفقهي لهذه المسألة لا يكاد يوجد، ولولا أن عدم العلم بوجوده لا يدل على عدمه، لقلت: إن المسألة لا ينبني عليها أثر فقهي.



## المبحث الثالث دلالة العام بين القطعية والظنية

دلالة العام على كل فرد من أفراده هل هي دلالة قطعية أم ظنيّة؟ وما هي آثار ذلك الفقهية؟ بيان ذلك في مطلبين:

الأول: في تقرير المسألة وبيان أقوال العلماء فيها مع الأدلة والمناقشة.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: دلالة العام بين القطعية والظنية:

دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف(١).

ودلالته على كل فرد من أفراده بلا قرينة محل خلاف بين العلماء، هل هي قطعية أم ظنية؟ فإن وجد دليل على التخصيص فبحسبه سوف يأتي بيان مسائل التخصيص، وإن وجد دليل على انتفاء التخصيص فهو قطعي الدلالة على كل فرد، مثل: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ النور: ٦٤].

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ٣/١١٤، وجمع الجوامع ١/٢٠٧، والتقرير والتحبير ٢٤٨/١.

أما العام المجرد عن قرينه ففي دلالته قولان:

الأول: أنها دلالة ظنيّة، قال بذلك أكثر الحنابلة وجمهور العلماء(١).

الثاني: أنها قطعية، وقال به أكثر الأحناف<sup>(۲)</sup>، وذكره ابن اللحام عن ابن عقيل والفخر إسماعيل، ولم أجد غيره ذكره<sup>(۳)</sup>.

وكلام الإمام أحمد في رواية صالح قد بين أن العام دلالته من الظاهر، في هذه أنها ظنيّة في الدلالة على كل فرد من أفراده.

والدليل على أنها ظنية أن احتمال التخصيص وارد<sup>(٤)</sup>، حيث إن غالب عمومات القرآن مخصصة حتى قبل كل عام في الشرع قد دخله التخصيص، حتى هذه القاعدة خصصت بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [هود: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ ﴾ .

وقال الفتوحي: (واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخاً، ولو كان العام نصًا على أفراده لكان نسخاً)(٢).

وقال ابن اللحام في ذكر الأقوال فيها: والثاني: أنها بطريق الظهور وهو المشهور عند أصحابنا، وقد ذكره القاضي وأصحابه، واستدلوا لذلك

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب ۱۱٤/۲، والمختصر ص ۱۰۲، وجمع الجوامع ۱۷۷،۱، ومختصر التحرير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المختصر ص ١٠٦، والقواعد والفوائد ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ١/٧٠٤، والتقرير والتحبير ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٢، والنساء: ١٧٦، والنور: ٣٥، ٦٤، والحجرات: ١٦، والتغابن: ١١.

<sup>(</sup>٦) شرح الكوكب ٣/١١٥.

بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخاً، ولو كان العام نصًّا على أفراده لكان نسخاً)(١).

ومعلوم أنه ليس كذلك لما بينهما من الفروق السابقة (٢).

واستدلَّ القائلون بأنه قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بأن العام وضع لمسمى ملزم القطع بدلالته عليه ضد الإطلاق<sup>(٣)</sup>، واعترض عليه بأن المسمى إن أردتم به كامل الجنس وذلك محل وفاق كما تقدَّم، إن أردتم القطع في كل فرد فممنوع لأن إرادة البعض جائزة.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في تخصيص العام بخبر الآحاد وتخصيص العام بالقياس، وتخصيص العام بدلالة السياق، وكل مسألة منها ينبني عليها فروع فقهية سيأتي تفصيلها في مواضعها (٤).



<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٠٤.

<sup>. (</sup>٣) التقرير والتحبير ١/٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ۲۸۰ وما بعدها.

## المبحث الرابع العموم من عوارض الألفاظ والمعاني

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، فيوصف اللفظ بأنه لفظ عام، وذلك باتفاق العلماء (١)؛ لأنه لا وجه نعلم به كون الاسم حقيقة من المراد وغيره إلا هو متحقق فيه.

أما المعاني، فهل توصف بالعموم على جهة الحقيقة أو المجاز أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

الأول: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة، قال بذلك القاضي أبو يعلى، وابن تيمية، وابن الحاجب والرازي وغيرهم (٢).

قال القاضي: (العموم مأخوذ من قولهم عمَّمت الشيء أعمه عموماً، وعمهم العدل والرخص والغلاء) (٣)، وقد قال في أول المسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني (٤)، وقال أيضاً: (فإن قيل يجب أن يقولوا أن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني، قيل: هكذا نقول) (٥).

<sup>(</sup>١) المعتمد ١/١٨٩، والإحكام للآمدي ٢/١٩٨، والتحرير ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) العدة ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ١٧، وانظر: المسودة ص ٩٧.

وقال ابن تيمية: (مسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني (١)(٢)، ثم قال: (وأما المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ اللفظ في الرطب والتعليل يعم، فيستعمل عمومه في الرطب وغيره، وقد أوما أحمد إلى هذا في رواية الميموني، ومنه من بيع الرطب بيابس من جنسه، واحتج في ذلك بالحديث، فجعل تعليله عامًا في المعاني)(٣).

وقال في عرض الأقوال فيها: (الثالث أنه من عوارضهما مطلقاً وهو قول القاضي وأبي محمد، وهو أصح)<sup>(٤)</sup>، وقدمه الفتوحي في مختصر التحرير<sup>(٥)</sup>.

الثاني: أن العموم من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة، قال به الغزالي وابن قدامة وأبي الحسين البصري ونسبه الفتوحي للأكثر وكذا الآمدي<sup>(٢)</sup>، قال ابن قدامة: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط، والمطر، والعطا، لكنه مجاز)(٧).

الثالث: أنه لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً، نسبه ابن تيمية لأبى الخطاب (٨).

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٩٠.

<sup>(</sup>T) المسودة ص 97.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ٩٧، وأبو محمد لعله التميمي.

<sup>(</sup>٥) مختصر التحرير ص ٤٢.

 <sup>(</sup>٦) المستصفى ٢/ ٣٣ ـ ٣٤، وروضة الناظر ص ٢٢، والمعتمد ١/ ١٨٩، والتحرير ص ٧٩، وشرح الكوكب ٣/ ١٠٧، والإحكام ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٧) روضة الناظر ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>A) المسودة ص ٩٧، وحكاه عنه المرداوي في التحرير ص ٧٩.

#### ومستند القول الأول:

١ حقيقة العموم هي الشمول وذلك متحقق في المعاني، فهو
 مأخوذ من عممت الشيء أعمه عموماً، وعمهم العدل والرخص، والغلاء.

٢ \_ أن أهل اللغة أطلقوا العموم على المعاني فقالوا: عمهم المطر والخصب وعم العطاء ونحو ذلك، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

#### ومستند القائلين بأنه مجاز في المعاني:

1 \_ أن حقيقة العموم هي شمول أمر واحد لمتعدد وشمول المطر ونحوه، شمول المتعدد لتعدد فكل جزء نزل عليه ما لم ينزل على الجزء الآخر وهكذا الخصب، وكذا العطاء، فما أخذه زيد غير ما أخذه عمرو، وهكذا فإطلاق العموم فيه مجاز لاحقيقة.

٢ \_ وبأنه لو كان حقيقة فيه لكان مطرداً في جميع المعاني وليس كذلك، فدل على أنه مجاز، واعترض عليه بأن من الألفاظ ما لا يوصف بالعموم فإن لم يكن حقيقة في المعاني لأجل ذلك فليس بحقيقة في الألفاظ وما تذكرونه في دفع ذلك يذكر في المعاني حيث لا فرق.

\* ولأجل عدم قيام دليل سليم أنه مجاز فيها فإنَّ الراجح عندي القول الأول فيكون العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، حقيقة مشتركة فيهما.



## المبحث الخامس يصح ادعاء العموم في المضمرات

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها.

والثاني: آثارها الفقهية.

#### \* \* \*

## المطلب الأول: يصح ادعاء العموم في المضمرات:

المضمر ما يقتضيه صدق الكلام أو صحته ويسمى المقتضى، ومثاله: قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۱)، وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(۲)، وقوله: «لا نكاح إلا بولي»(۳). ففيها مضمر يقتضيه صدق الكلام، حيث إن الخطأ والنسيان والإكراه أمور قد حصلت فلا يمكن رفعهما فلا بد من تقدير. وكذا الصلاة والنكاح.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عباس. أخرجه ابن ماجه ۱/ ۲۰۹، والحاكم ۱۹۸/۲، وفي بعض طرقه ضعف. انظر: التلخيص الحبير ۱/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٢/٩، وأبو داود ١/١٤، والترمذي ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو موسى رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي ۳/۲۰٪، وأبو داود ۲/۲۸،وابن ماجه ۱/ ۲۰۰

## وفي وصف هذا المقدر بالعموم اختلف العلماء على قولين:

الأول: ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المضمرات يصح أن توصف بالعموم مثل الألفاظ الظاهرة (١)، فيكون المقدر في قوله ولا المفاع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، عام في الحكم والإثم.

قال القاضي: (يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني).

فأما المضمرات نحو قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْدُ الْبَرِ ﴾ [المائدة: ٣]، معلوم أنه لم يرد نفس العين لأنها فعل الله تعالى، وإنما المراد به أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالأكل والبيع، وكذا قول النبي عَلَيْهُ: ﴿لا أحل المسجد لجنب (٢)، ليس المراد عين المسجد وإنما المراد أفعالنا فهو عام في الدخول واللبث. وكذا قوله عليه السلام: ﴿ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (٣)، والنسيان لا يمكن رفعه لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه فهو عام في المأثم والحكم به، وكذا قوله: ﴿لا نكاح إلا بولي (٤)، عام في الصحة والكمال) (٥).

وهذا التصريح من أبي يعلى يتعارض مع كلامه عن الآية بأنها مجملة، ويتفق مع كلامه مثل قبل بأنها مبنية (٢) فيترجح بذلك أن مذهبه أنها

<sup>(</sup>١) انظر: العدة ٢/١٣٥، والمسودة ص ٩٠، وشرح الكوكب المنير ٣/١٩٧.

<sup>(</sup>٢) روته عائشة رضي الله عنها، ونصه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود ١/١٥٩، وابن ماجه عن أم سلمة ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ١٢٥ \_ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/ ١٤٥.

مبنية عامة، ويعضد ذلك أيضاً أن مذهبه في المضمرات غيرها ما أوضحه من صحة العموم فيها (١).

ونسب ابن تيمية صحة ادعاء العموم فيه للشيرازي، فقال: (يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني كقوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على كل فعل من بيع وأكل وغيرهما، وكذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ونحو هذا قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع في كتابه وهو ظاهر كلام إمامنا وقول أصحابنا القاضي وغيره وإليه ذهب بعض الشافعية) (٢).

وفي هذا النقل عن الشافعية اضطراب ظاهر، فتارة قال: هو قول كثير من الشافعية، ثم قال: وإليه ذهب بعض الشافعية، وأيضاً فإن الشيرازي صرح في اللمع في هذا الموضع بخلافه. فبعد أن قال: (وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها<sup>(٣)</sup>، وأقام أدلته على ذلك، عطف عليه المضمرات فقال: (وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في إضماره العموم).

ومثّل لذلك وبيّن أنه لا يحمل على جميع معانيه، ثم قال: (ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، ومنهم: من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل

<sup>(</sup>۱) العدة ١٠٦/١، و ١١٠.

<sup>(</sup>Y) المسودة ص ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>T) اللمع ص Y9.

<sup>(</sup>٤) اللمع ص ٣٠.

على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم)(١).

ولا أدري ما سبب خطأ ابن تيمية في نقله عن الشيرازي واضطرابه في النقل عن الشافعية، وهل ذلك منه أم من النساخ؟

القول الثاني: قال أكثر الشافعية والأحناف: لا يصح ادعاء العموم في المضمرات  $(\Upsilon)$ , ويعبرون عنه بقولهم المقتضى لا عموم له  $(\Upsilon)$ , بل يحمل على الجزاء الذي يتحقق به صدق الكلام وصحته، وهذا غير معين لنا فهو مجمل يجب التوقف فيه حتى يتبين لنا بدليل من أدلة البيان.

قال الغزالي: (المقتضى لا عموم له)( $^{(1)}$ . وقال الآمدي: (المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له)( $^{(0)}$ .

\* واستدل الحنابلة ومن وافقهم على صحة العموم في المضمرات. أن النصوص المذكورة تدل على ذلك حيث أن الأمور الواردة فيها الخطأ والنسيان والنكاح وغيرها مما سبق، لا يمكن رفعها ولا نفيها بعد وقوعها، مما يدل على أن المراد عموم ما يتعلق بها من الحكم والإثم والصحة والكمال(٢).

<sup>(</sup>١) اللمع ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ٢/ ٦١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٩، واللمع ص ٣٠، وتيسير التحرير ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ضبطت كلمة المقتضى بفتح الضاد اسم مفعول، وضبطت بكسرها اسم فاعل، والأول هو المراد هنا على الصحيح. انظر: شرح الكوكب ١٩٩٣، وحاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع ١/٢٠١، و ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: العدة ٢/ ١١٧، وشرح الكوكب ٣/ ١٩٨ \_ ١٩٩.

واحتج المخالف بأن الإضمار على خلاف الأصل، والمقصود يحصل بإضمار البعض فيجب الاقتصار عليه ولا يصح إطلاق العموم (١)، ويفترض عليه بأن المقصود هو البيان وذلك لا يحصل بتقدير بعض غير معين. فوجب تقدير ما يحصل به الدلالة والبيان.

#### آثارها الفقهية:

لها عدة آثار، منها:

لا يجوز استعمال آنية صنعت من عظام الميتة. قال ابن قدامة: (جملة ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة) (٢)، وفي الاستدلال قال: (لنا قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، والعظم من جملتها فيكون محرماً، والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال) (٣).

قال ابن تيمية: (ظاهر كلام أصحابنا، لا بل صريحه أنه يحرم منها كل شيء كالأكل والبيع وما أشبههما)<sup>(٤)</sup>، وذكر صريح كلامهم في عموم الآية لكل أوجه الانتفاع.



<sup>(</sup>۱) انظر: جمع الجوامع ۲/٤۲۶، والإِحكام للآمدي ۲/۹۲۲، وتيسير التحرير ۱/۱ ۲٤۱.

<sup>(</sup>٢) المغنى ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المغنى ص ٩٨.

<sup>(3)</sup> المسودة ص **90**.

# المبحث السادس عموم العلة

وفيه مطلبان:

الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: عموم العلَّة:

العلة إما منصوصة أو مستنبطة. والمنصوصة إما قاصرة أو متعدية، وكذا المستنبطة إما قاصرة أو متعدية.

وهنا نتناول المنصوصة لأننا نبحث في دلالة الألفاظ حيث إن موضع العلة باب القياس. فإذا نص الشارع على علة ، هل تفيد عموم الحكم في كل ما وجدت فيه العلة؟ وهل دلالتها عليه لفظية أم قياسية؟ فإليك بيان أقوال العلماء في ذلك:

اتفق جمهور العلماء على أنه إذا نص الشارع على حكم وعلته فإن ذلك يدل على عموم ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه العلة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة ۱۳۷۲، وتيسير التحرير ۱/۲۰۹، ومختصر المنتهى بحواشيه ۱۱۹/۲، وشرح الكوكب ۳/۱۰۹ ـــ ۱۰۹.

قال القاضي أبو يعلى: (إذا ورد النص بحكم شرعي معللًا، وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة)(١).

وقال أبو الحسين البصري: (أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ومفيداً لعلته، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة)(٢).

ومعلوم أن القاصرة لا توجد ولا تشيع.

وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يدل على عموم الحكم، حكى ذلك عنه عدد من الأصوليين (٣)، وهذا يتفق مع مذهبه في صيغ العموم، قاله القرافي، (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية) (٤)، وقد سبق الرد على القائلين بالتوقف وهذا تابع له.

فالراجح مذهب الجمهور بأنها تدل على عموم الحكم لكل ما وجدت فيه العلة المذكورة.

\* وهل إفادتها في غير محل النص مستفادة من دلالة اللفظ أم من القياس؟ اختلفوا في ذلك على أقوال:

ا حدود الحنابلة وعدد من العلماء منهم الكرخي والنظام (٥)
 وغيرهم إلى أن دلالتها من النص فلا يتوقف الحكم بها على التقيد

<sup>(</sup>١) العدة ٤/ ٢٧٣١.

<sup>(</sup>Y) Ilastal 1/191.

<sup>(</sup>۳) مختصر المنتهى بحواشيه ۱۱۹/۲، وتيسير التحرير ۱/۹۰۱، وإرشاد الفحول ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) شرح تنقيح الفصول ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري المعروف بالنظام من علماء أهل اللغة وأهل الكلام، له مذهب اعتزالي خاص به، له مصنفات علميّة غير محمودة، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. الفتح المبين ١٤١/١.

بالقياس<sup>(۱)</sup>، قال ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس، وهذا قول الشافعي<sup>(۲)</sup> حتى أن ذلك ينسخ وينسخ به)<sup>(۳)</sup>، ولكن نسبته للشافعي انفرد بها فلم أرَ غيره حكى ذلك مذهباً للشافعي.

وقد صرح القاضي بأن ما وجدت فيه العلة مراد بالنص<sup>(1)</sup> وبين بعد كلامه السابق أن الحكم فيه لا يتوقف على وروده قبل ثبوت حكم القياس أو بعده، ثم قال: (وإلى هذا أوما أحمد رحمه الله في رواية الميموني فقال: «إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس»، واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي<sup>(٥)</sup> ﷺ فجعل أحمد رحمه الله العلة عامة في جميع ما توجد فيه تلك العلة)<sup>(١)</sup>.

ووافق أبو الخطاب شيخه، غير أنه حكاه عن أكثر الشافعية فقال: (به قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي (٧) وأكثر الشافعية، فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها أن يتعلق الحكم بها، وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده)(٨).

<sup>(</sup>١) العدة ٤/ ١٣٧٢، والإحكام ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجد توثيقاً لذلك في الرسالة، ولم أجد غيره حكاه، بل ذكر صاحب تيسير التحرير أن مذهب الشافعي أن دلالته من جهة القياس ٢/٩٥١.

 <sup>(</sup>٣) المسودة ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) العدة ٤/ ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) الذي رواه سعد بن أبي وقاص: «أينقص الرطب إذا يبس»، رواه الخمسة. نيل الأوطار ٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) العدة ٤/ ٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٧) المراد به الحنفي.

<sup>(</sup>A) التمهيد ٣/ ٤٢٨، وانظر: ص ٤٠٤ \_ ٥٠٥.

 $\Upsilon$  \_ ذهب أكثر المالكية والشافعية والأحناف إلى أنها تعم من جهة القياس (1) وإلى ذلك ذهب ابن قدامة فقد قال: (لو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه)( $\Upsilon$ ).

" ح ذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه إن كانت العلة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافياً في تحريم الفعل بها أين وجدت. وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك كافياً في إيجاب الفعل وندبه بل لا بد من ورود التقيد بالقياس (٣).

\* وقد علّق ابن تيمية عليه فقال: (الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الإيمان وغيرها، لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه، فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول، ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه قعلًا)(٤).

#### وإليك مستند كل قول من الأقوال:

### استدلَّ أصحاب القول بما يلي:

١ ـ قال القاضي: (دليلنا أن النص معلل فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر المنتهي ٢/١١٩، والإحكام ٤/٥٥، وتيسير التحرير ١/٩٥٦.

<sup>(</sup>۲) روضة الناظر ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ٢/ ٢٣٥، والإحكام للآمدي ص ٥٥٤.

<sup>(£)</sup> المسودة ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) العدة ٤/ ١٧٥.

٢ ــ أن العلة نصَّ عليها للدلالة على الحكم في مواضعه المتعددة
 كالنهي عن الأدنى تنبيهاً على المنع من الأعلى.

### واستدل القائلون: أن دلالتها من جهة القياس:

بأن اللفظ لا تناول فيه للثاني ويجوز أن يكون المسمى جزءاً من علة لحكم فلا يتعدى الحكم إلى غيره إلا بالقياس<sup>(۱)</sup>. وبأنه لو كان النص على العلة كافياً لكان قول القائل أعتق سالماً لسواده مفيداً لعتق كل عبد أسود من عبيده<sup>(۲)</sup>.

لكن يعترض على ذلك بأن التخصيص فيه بيِّن ظاهر فلا يعم، والكلام فيما ليس كذلك.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

قال في الإنصاف: ( «قوله وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر»، وهو بقية طعام الحيوان وشرابه، وهو مهموز، يعني أنها وما دونها طاهر، وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ) (٣).

قال ابن قدامة: (لناما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي (٤)؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظر ص ٢٩٣، والإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٦.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخيه في الله، لا في النسب أو الرضاع، لأنها زوجته.

قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)(١).

أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في الباب. وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا)(٢).

أما كون العموم من اللفظ أو القياس، فهذا لا يترتب عليه في الاستدلال إلا من حيث جواز تخصيص العلة أو جواز النسخ بها إذا اعتبرناه من النص، وقد قال إمام الحرمين: (وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية) (۳).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱/ ۲۰، والترمذي ۱/ ۱۵۳٪ والنسائي ۱/ ۵۰، وابن ماجه ۱/ ۱/ ۱/ ۱/ ۱۳۱٪.

<sup>(</sup>٢) المغنى ١/١٧.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢/ ٧٨٦.

### المبحث السابع العام هل يشمل المعدومين

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.

الثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

### المطلب الأول: العام هل يشمل المعدومين:

ألفاظ العموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنّة رسول الله ﷺ هل تشمل المعدومين الذين لم يوجدوا وقت الخطاب، أم أن الحكم فيها يشملهم بدليل آخر لا بألفاظ العموم ذاتها؟

#### اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ا \_ أن العام يشمل المعدومين بشرط أن يوجدوا على صفة المكلفين. وهو مذهب الحنابلة والمالكية وبعض العلماء من الشافعية والحنفية وأكثر الأشاعرة (١)، فالحكم ثابت في حقهم إذا وجدوا من اللفظ

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة ۲/ ۳۸۹ ـ ۳۸۷، والتمهيد ۱/ ۳۰۱ ـ ۳۰۷، وروضة الناظر ص ۲۱۳، والمسودة ص ۶۶، وشرح مختصر المنتهـ ۲/ ۱۰، والبرهـان ۱/ ۲۷۰، والإحكام للاّمدي ۲/ ۲۷۶، وتيسير التحرير ۲/ ۲۰۲.

الذي خوطب به المشافهين وقت التنزيل. قال القاضي: (الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة، ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثان، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: «لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم»، فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل ولا مأمور)(١).

وقال أبو الخطاب: (الأمر يتناول المعدومين الذين علم سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين) (٢). وقال ابن قدامة: (الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه) (٣).

وقد ذكروها في باب الأمر لأنه عمدة الاستدلال، لكن لا فرق عندهم في ذلك بين الأمر والنهي. وذكرته في باب العموم لأن شموله للمعدومين من هذا الباب.

Y \_ أن اللفظ لا يشمل المعدومين وإنما ثبت الحكم بدليل آخر حيث أن ذلك معلوم بالضرورة. والإجماع على أن أوامر الشرع ونواهيه للعالمين إلى أن تقوم الساعة. وبه قال أكثر الأحناف والمالكية والشافعية وهو مذهب المعتزلة<sup>(3)</sup>.

#### واستدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي:

١ \_ (أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يرجعون في

<sup>(</sup>١) العدة ٢/٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ٢/٤٢١ ــ ٤٢٨، والإحكام للآمدي ٢/٤٢٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٥٥ ــ ٢٥٦، ومختصر المنتهى ٢/ ١٢٧، وشرح تنقيح الفصول ص ١٨٨.

إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من الله ومن نبيه عليه السلام على من يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم، فدل على أن الأمر تناول من كان معدوماً حال الخطاب)(١).

٢ \_ إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد ﷺ بهذه العبادات ودخل من كان موجوداً في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر، بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي ﷺ وأصحابه (٢).

#### أما مستند القول الثاني:

١ \_ أن اللفظ لا تناول فيه لغة لغير الموجودين (٣).

ويعترض عليه بأنه لا مانع في اللغة يمنع من دخول المعدومين إذا وجدوا، وأيضاً: يصح في كلام العرب أن يوصي الرجل بنيه وأبناءهم الذين لم يوجدوا بما يريد من الأوامر والتصرفات. فدل ذلك على أن اللفظ العام يشمل المعدومين إذا وجدوا. ولا يخص إلا بدليل يدل على التخصيص، والراجح عندي مذهب الحنابلة: لأن البحث في العموم الشرعي ومراد الشارع فاصل في ذلك، وقد تبين لنا أن مراده فيها أنها عامة للعالمين إلى أن تقوم الساعة، ولا مانع في اللغة يمنع من ذلك، فهو حقيقة في شموله للمعدومين إذا وجدوا.

وهذه المسألة من المسائل التي تأثر فيها أصول الفقه بمنهج المعتزلة (٤)، لذا يعجب طالب العلم من مثل هذا الخلاف، إذ كيف تعتبر

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٣٨٧، وروضة الناظر ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٤٥، وذكره دليلاً من أدلة الأشاعرة في محاجتهم للمعتزلة.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) قال في البرهان: [هذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذا قالوا: لو كان الكلام أزليًا لكان أمراً، ولو كان أمر لتعلق بالمخاطب في عدمه] ١/ ٢٧٤.

ألفاظ القرآن الكريم والسنَّة المطهرة للمخاطبين من الصحابة فقط، فيكون من بعدهم بحاجة إلى دليل آخر يدل على أنها حجة عليه، ثم ما هو مستند هذا الدليل؟ وهذا المستند ألا يحتاج إلى دليل يدل على أنه حجة في حقنا.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

تبين لك من تحرير المسألة أن الأحكام الشرعية عامة لكل زمان ومكان باتفاق، وإنما الخلاف في مأخذ الدلالة هل هو اللفظ أو دليل آخر؟

ولذا قال ابن دقيق العيد: (الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق)(١)، فالحكم الذي يثبته الحنابلة ومن وافقهم من عموم اللفظ يثبته الآخرون من طريق دليل آخر.



<sup>(</sup>١) ذكر ذلك عنه الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٢٩.

# المبحث الثامن العام هل يشمل الكفار في الفروع

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

# المطلب الأول: العام هل يشمل الكفار في الفروع:

خطاب الشارع بصيغة يا أيها الناس ونحوها، هل تشمل الكفار في الفروع؟ اختلف العلماء في ذلك. وأما أصول الدين فلا خلاف في شمول الخطاب لهم، ولا خلاف فيما دلت قرينة السياق على توجه الخطاب إليهم، مثل قول تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدّ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

فكلمة الناس الأولى أريد بها الخاص، وكلمة الناس الثانية أريد بها كفار قريش وحلفاؤهم. وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مُبِينٌ شِيكٌ اللَّهِ [الحج: ٤٩].

ومثال أصول الدين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَعْتُ عَظِيدٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْاْ يَوْمًا لَا يَجْزِي

وَالِدُّعَن وَلِدِمِه وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازِعَن وَالِدِمِهِ شَيْئًا . . . ﴿ [لقمان: ٣٣] الآية (١).

فالخلاف فيما ورد من مثل تلك الصيغ مطلقاً من القرائن عل يشمل الكفار في الفروع؟

۱ \_ ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أنه يشمل الكفار في الفروع (۲)، وهذا أصح الروايتين عند أحمد. قال القاض: (الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم نحو قوله: يا أيها الناس، ويا أولي الألباب، ويا أولي الأبصار، ويكون مخاطباً بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين) (۳).

Y = 6 ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر، وهي رواية عن الإمام أحمد (3).

" ومن العلماء من قال لا يشملهم في الفروع وهو مذهب بعض العلماء (٥)، وهذه المسألة مرتبطة بمسألة تكليف الكافر، وقد بحثها الأصوليون في باب التكليف، وساق الجمهور أدلتهم على أن الكافر مكلف بفروع الشريعة، ومنها قوله تعالى: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَصَلَى شَ ﴾ [القيامة: ٣١]، وقوله: ﴿ مَاسَلَكَ مُنْ فَالُوا لَرَنكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ شَ وَلَوَ نَكُ نُطّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ شَ ﴾ [المدثر: ٤٢ ـ ٤٤].

<sup>(</sup>۱) فائدة: وردت كلمة الناس في كتاب الله جل وعلا بضعاً وثلاثين ومائتين مرة على ما رتبه صاحب معجم ألفاظ القرآن الكريم. انظر: ص ٧٢٦ ــ ٧٢٩.

 <sup>(</sup>۲) العدة ۲/۳۵۸، والتمهيد ۱/۲۹۸، وجمع الجوامع ۱/۲۲۷، والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۲۰۱، وشرح تنقيح الفصول ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳، والمستصفى ۲/۸۷.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٨٥٣.

<sup>(£)</sup> العدة ٢/ ٣٥٩، والمسودة ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) المسودة ص ٤٧، حكاها عن بعض الأحناف.

أما في هذه المسألة فالدليل على أن تلك الصيغ تشمل الكفار في الفروع هو أن اللفظ في أصل الوضع اللغوي يشملهم ولا مانع في الشرع يخرجهم عن هذا الأصل، وهذا هو القول الراجح لأنه لأوله في مسألة تكليف الكافر تظافرت مع هذا الدليل مع سلامتها من المعارض المؤثر.

### المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

ذكر الأصوليون أن أثر هذا الخلاف في الدار الآخرة، هل يعاقبون على الفروع، أما الحكم في الدنيا فالإسلام يَجُبُّ ما قبله.

وأرى أنه ينبني عليها إلى جانب ما ذكروا عدد من الآثار الفقهية في الضمان وبعض الحقوق والتصرفات، ومنها:

١ \_ إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن ما أتلفه.

٢ \_ إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه جميع ما يلزم لصحة العقود، ولزمه جميع ما يترتب عليها من الحقوق، وله مثل ذلك.

٣ ـ يجب على الكافر المقيم في بلاد الإسلام بأمان أو ذمة ومعه أهله وذويه أن يصونهم عن الزنا وأسبابه وأن ينفق عليهم من ماله، فإذا لم يفعل جبره الوالي.



## المبحث التاسع العام هل يشمل العبيد والإماء

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

### المطلب الأول: العام هل يشمل العبيد والإماء:

صيغ العموم المتجردة عن قرائن، هل تشمل العبيد والإماء؟

جمهور العلماء والحنابلة منهم أن صيغ العموم تشملهم (١)، وذهب بعض الشافعية إلى أنها لا تشملهم إلا بدليل يدل على دخولهم (٢)، والمشهور عن الشافعية الأول، وذكر عن الرازي الحنفي دخولهم في حقوق الله فقط (٣).

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/ ۳٤۸، والتمهيد، وروضة الناظر ص ۲۳۲، والمستصفى ۲/ ۷۷، والإحكام ۲/ ۲۷۰، وشرح مختصر المنتهى ۲/ ۱۲۰، وشرح تنقيح الفصول ص ۱۹۲، وإرشاد الفحول ص ۱۲۸، تيسير التحرير ۲/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ١/ ٢٥٣، ومختصر المنتهى وشرحه ٢/ ١٢٥.

### والدليل على شمول العام لهم:

أن اللفظ في أصل الوضع يشملهم ولا مانع في الشرع يخرجهم عن هذا الأصل، وهم في الشرع مكلفون، ولا ينهض دليل سليم للمنكرين لأنهم إن أنكروا تناول اللفظ لهم في اللغة فتلك مكابرة، وإن زعموا أن الرق أخرجهم فذلك باطل بالإجماع على أنهم مكلفون، وإن قالوا لأنه وردت أحكام تخصهم، فذلك لورود ما أفاد التخصيص، والكلام هنا عن الصيغة المطلقة فهو خارج عن المسألة، ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة، فجميع أحكام الشرع تجري في حقهم سوى ما استثنوا فيها، ومن تلك الآثار:

ا حال الإمام أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك إذا كان عدلاً لأن الله تعالى يقول: ﴿ مِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُونَ ﴾ [الطلاق: ٢]) (١).

٢ \_ إذا خالعت الأمة زوجها صح الخلع لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ٱفْلَدَتْ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، سواء كان ذلك بأذن سيدها أم لا(٢).



<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱۰/ ۳۰۵.



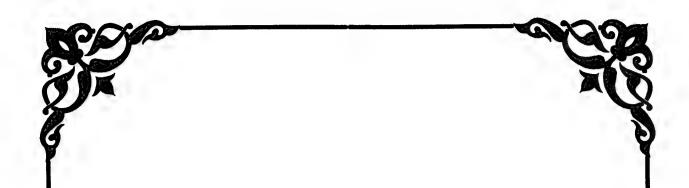

# الفصل الثاني مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها الفقهية

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: العام بعد التخصيص حجة.

المبحث الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

المبحث الثالث: مخصصات العموم المنفصلة.

المبحث الرابع: مخصصات العموم المتصلة.

# المبحث الأول العام بعد التخصيص حجة

وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

## المطلب الأول: العام بعد التخصيص حجة:

العام إذا خصص بمجهول فلا خلاف في أنه مجمل لا يحتج به إلا بعد البيان، ومثاله (۱) أن تقول: أكرم الطلاب إلا بعضهم، فهذا مبهم لا يتعين به الأفراد المخصصة عن غيرها. أما إذا خص بمعلوم فهل هو حجة في الباقي بعد التخصيص؟

### في ذلك اختلف العلماء على أقوال:

الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص، وهو مذهب جمهور العلماء والحنابلة منهم صرح بذلك القاضي وأبو الخطاب

<sup>(</sup>۱) الإحكام للآمدي ۲/۳۳۲، والتمهيد ۱٤٨/۲، والتحرير ص ۸۱، وشرح العضد على مختصر المنتهى ۱۰۸/۱ ــ ۱۰۹، وتيسير التحرير ذكره عن الجمهور ٣١٣/١.

وابن قدامة ومن بعدهم (١).

الثاني: لا يحتج به مطلقاً، وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان (٢).

الثالث: حجة إذا خص بمتصل كالاستثناء والشرط، وإن خص بمنفصل فليس حجة، نسب هذا القول للكرخي (٣)، لكن نسبه ابن الهمام وابن الحاجب والآمدي إلى البلخي (٤)، ونبّه ابن تيمية إلى أن نسبته إلى الكرخي غلط فقال: (ولا أحسب ما حكى عن الكرخي إلاً غلطاً) (٥).

الرابع: إن كان المخصص قد منع من التعلق بالعام وأوجب التعلق بشرط لا ينبىء عنه الظاهر، لم يجز الاحتجاج به، وإن كان المخصص لا يمنع من التعلق بالاسم العام فإنه يصح الاحتجاج به، وهذا مذهب أبي عبد الله البصري<sup>(٢)</sup>، ومثّل للقسم الأول بقوله تعالى: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، فقد خصصت باشتراط الحرز ونصاب المسروق وهو مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق. وللقسم

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/ ٣٣٥، والتمهيد ٢/ ١٤٢، وروضة الناظر ص ٢٣٨، والمسودة ص ١٦٦، والتحرير ص ٨١، وشرح الكوكب ٣/ ١٦١، والمستصفى ٢/ ٥٧، وجمع الجوامع ٢/٧، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢، ومختصر المنتهى وعليه العضد ٢/٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧، وتيسير التحرير ٢/٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد ٢/١٤٣، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) التحرير بشرحه تيسير التحرير ١/٣١٣، ومختصر المنتهى بحواشيه ٢/١٠٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) المسودة ص ١١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦، والإحكام ٢/ ٢٣٢.

الثاني بقوله تعالى: ﴿ فَٱقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، فإنه مخصص بالذمي ولكنه لا يمنع من التعلق بالاسم العام فيصح أن يحتج به فيما عداه.

الخامس: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصيص في الباقي، وإن كان مفتقراً إلى بيان فلا يحتج به، وهذا مذهب القاضي عبد الجبار (١).

فالأول: مخصص بالذمي، ويحتج به فيما عداه. والثاني: مخصص بالنهي عن الصلاة وقت الحيض، ولكنه يحتاج إلى بيان قبله فلا يحتج به.

السادس: قيل يكون حجة في أقل الجمع لا فيما عداه (٢).

والراجح مذهب الجمهور: أنه حجة فيما عدا محل التخصيص، وذلك للأدلة الآتية:

ا ـ أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بالعام فيما بقي بعد التخصيص، وشاع ذلك بينهم من دون أن ينكره أحد منهم، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن العام بعد التخصيص حجة فيما عداه، فقد وافق أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم فاطمة رضي الله عنها على استدلالها عند طلب ميراثها بعموم قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي الله عنها معلى النساء: ١١]، مع أنها مخصوصة باختلاف الدين، والقتل، والرق، ولكن أبا بكر بيّن لها أن

<sup>(</sup>۱) مختصر المنتهى بحواشيه ۱۰۸/۲ \_ ۱۰۹.

 <sup>(</sup>۲) الإحكام ۲/۲۳۳، ومختصر المنتهى ۱۰۸/۱ ــ ۱۰۹، والتحرير وشرحه التيسير ۱۳/۱.

۲ \_ أن اللفظ العام متناول لما لم يخصص من أفراده قبل التخصيص، ولم يرد ما يصرفه عنه، فيبقى حجة فيه لأنه لا معارض له، أما ما أخرجه المخصص فقد حكما بعد دلالة العام عليه.

وأيضاً فإن التخصيص دليل على عموم اللفظ لما لم يخصص، إذ لو لم يكن كذلك لما كان للتخصيص فائدة.

### المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

الخلاف في هذه المسألة خطير، وخصوصاً إذا علمنا أن جميع عمومات القرآن الكريم قد دخلها التخصيص إلا قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ البقرة: ٢٨٢، والنساء: ١٧٦، والنور: ٣٥، ٦٤، والحجرات: ١٦، والتغابن: ١١].

وقوله: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَاتِتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

وحقيقة القول بعدم حجيته بعد التخصيص تعطيل لعمومات القرآن الكريم، وهذا لا يتصور من علماء لهم فضلهم، لكن لعلهم عند التطبيق الفقهي يخرجون من مخارج عجيبة كما دخلوا من مداخل عجيبة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳/۱۱۲٦، و ۱۱۲۷ برقم ۲۹۲۲، و ۲۹۲۷، ومسند الإمام أحمد ۱/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر قول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. في تفسير الطبري ٢/ ٣٠٣، و ٣٠٣، وأحكام القرآن ١/ ٤١٠.

### أما على مذهب الجمهور فينبني عليه مسائل فقهية كثيرة منها:

Y \_ قال القاضي عن الإمام أحمد: (احتج فيمن ابتاع عبداً أو أمة واستعملت ثم ظهر على عيب أنه يرده ويمسك الغلة لقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» (۱) وهو مخصوص بلبن المصرَّاة فإنه إن ردها رد قيمة اللبن وإن كانت مضمونة) (Y).

000

<sup>(</sup>۱) روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. أخرجه أبو داود ۳/ ۷۷۹، والترمذي ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٣٣٥ \_ ٥٣٥.

## المبحث الثاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

#### وفيه مطلبان:

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.

والثاني: في آثارها الفقهية.

\* \* \*

# المطلب الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فلا يخلو: إما أن يكون مستقلاً عن السبب أو غير مستقل. فإن كان غير مستقل فلا خلاف في أنه يكون مطابقاً للسبب "وإن كان مستقلاً سواء كان السبب سؤالاً أو حادثة ففيه المخلاف، هل يعتبر عموم اللفظ أم خصوص السبب؟

ومثاله: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ماء بئر بضاعة، فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»(٢). فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

<sup>(</sup>۱) مختصر المنتهى بشروحه ۱۰۹/۲ ــ ۱۱۰، والعدة ۲/۹۹، ومن العلماء من فصل في كونه تابع في العموم دون الخصوص. انظر: الإحكام ۲/۲۳۷، وتيسير التحرير ۲/۳۲۱.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه أبو داود ١/٥٤، والترمذي ١/ ٩٥ \_ ٩٦.

#### اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية (١).

قال القاضي أبو يعلى: (الاعتبار بعموم اللفظ دون خصوص السبب) (٢)، وقال أبو الخطاب أيضاً: (إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل على عمومه ولم يقتصر على سببه) (٣). وهو مذهب الجمهور.

الثاني: أن العبرة بخصوص السبب فيقصر اللفظ عليه. وهو مذهب المزني وأبي ثور<sup>(3)</sup> وذكره القرافي رواية أخرى عند مالك<sup>(6)</sup>، ونسبه أبو يعلى وابن تيمية لأصحاب مالك<sup>(7)</sup>. ومذهب أكثر المالكية بيَّنه القرافي وابن الحاجب وهو أن العبرة عندهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واستدلوا لذلك<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة ۲/۲۰، والتمهيد ۲/۱۹۱، وروضة الناظر ص ۲۳۳، والمسودة ص ۱۳۰، وتيسير التحرير ۱/۱۹۶، والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹، والمستصفى ۲/۰۶، والبرهان ۱/۰۳، ومختصر المنتهى وعليه العضد والمستصفى ۲/۰۱، وشرح تنقيح الفصول ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٨٩، والإحكام ٢/٢٣٩، وفي اللمع والدقاق أيضاً ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) العدة ٢/ ٦٠٨، والمسودة ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۷) شرح تنقيح الفصول ص ۲۱٦، ومختصر المنتهى لابن الحاجب وعليه شروحه ۱۱۹/۲ ــ ۱۱۱ ــ ۱۱۱.

ونسبه إمام الحرمين للإمام الشافعي، فقال: (الذي يصح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به)(١)، ثم ساق ما يدل عليه عنده ولا أرى فيه ما يدل على مراده. وذكره الآمدي أيضاً(٢).

وقد رد علماء الشافعية (٣) هذه النسبة وبينوا أن الصحيح أن مذهب الشافعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال الإسنوي في رده على إمام الحرمين (٤): (فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له فقال في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض ما نصّه: ولا يصنع السبب شيئاً إنما يصنعه الألفاظ) (٥).

ثم ساق بقية كلام الشافعي وبين أنه نص في أن العبرة عند الشافعي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجزم بذلك في التمهيد<sup>(7)</sup>. وهو الصواب، لأن من تتبع الرسالة وجد استدلال الشافعي بعموم ما ورد على سبب خاص ظاهر ومتكرر<sup>(۷)</sup>، ومنه بيانه لآيات اللعان فقد قال: (إذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود. وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حُد. قال: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان)<sup>(۸)</sup>،

<sup>(</sup>۱) البرهان ۱/ ۳۷۲ ــ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الإبهاج ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) نهاية السول ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) الأم، وقال أيضاً: إنما أنظر إلى عقد الكلام الذي لا سبب له. الأم ٥/٢١٢.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ص ٤١١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الرسالة ص ٩٧، حيث استدل بآية السرقة، وص ٥٥، حيث استدل بآية الظهار، وغيرهما من المواضع.

<sup>(</sup>٨) الرسالة ص ١٤٨، وانظر: الأم ٥/١٣٣.

فقد اعتبر رحمه الله اللفظ ولم يعتبر خصوص السبب.

وإليك الأدلة والمناقشة.

استدل الحنابلة والجمهور بعدة أدلة منها:

ا ـ أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم آيات وردت على أسباب خاصة كآية السرقة وآيات اللعان وآيات الظهار وبعموم أحاديث وردت على أسباب خاصة ولم يقصروها على أسبابها، ولم يخالف أحد منهم في صحة منهج الاستدلال في ذلك فكان إجماعاً منهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٢ \_ أن الحجة في ألفاظ الشارع لا في السبب. فإذا كان اللفظ عاماً
 وجب حمله على عمومه، فلا يصرف عنه إلا بحجة تدل على التخصيص.

٣ ــ أن اللفظ دال على حكم عام والسبب جزء منه غير معارض له
 في الحكم، فلا يصح أن يكون مخصصاً لعموم اللفظ لعدم المنافاة بينهما.

#### واحتج المخالف بما يلي:

١ \_ لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد.

وردَّ ذلك بأن دخول السبب مقطوع في دلالة اللفظ عليه فلا يخرج من الحكم، وقد غالى أبو حنيفة عندما أخرج صورة السبب عن عموم قوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١)، فالسبب هو أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بأن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه، فلما كان عام الفتح تخاصما

<sup>=</sup> وانظر حدیث ملاعنة العجلاني لزوجته في البخاري ٥/٣٣٠، برقم ٢٠٠٥، ومسلم ٤/ ٢٠٥، و ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري ۲/ ۷۲۶ برقم ۱۹٤۸، وذكره في مواضع عدة بالأرقام ٦٣٦٩، و ٦٤٣٢، ومسلم ٤/ ١٧١.

فيه، فقال النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وأمر سودة أن تحجب عنه، لكن ذكر عن أبي حنيفة إخراج ولد الأمة من عمومه بالاجتهاد مخالفاً في ذلك للأكثر<sup>(۱)</sup>.

٢ لو كان عاماً لما كان لذكر السبب فائدة ولما أخر الحكم إلى
 حصوله، إذ لا فائدة من ذلك إلا قصر الحكم عليه.

ورد بأن له فوائد منها أن صورة السبب لا تخرج عنه، ولأن ذلك أوقع في تربية المؤمنين وأثبت للحكم في قلوبهم، قال تعالى: ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِـِـ فُوَّادَكُ ﴾ [الفرقان: ٣٢] الآية.

\* وقد أثبتنا بالدليل عدم قصر الصحابة رضي الله عنهم وهم الرواة العام على سببه بل احتجوا بعمومه (٢). وعليه، فإن الراجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها وضعف أدلة المخالفين.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

هذه المسألة مثل التي قبلها في الشأن، لكثرة الآيات العامة الواردة على أسباب خاصة وكذلك الأحاديث الشريفة، فهل يترك المخالفون دلالة اللفظ فيها على العموم ليسلكوا في الاحتجاج على الحكم طريق القياس أو غيره من أدلة الاجتهاد؟!

### ومن آثار الخلاف فيها:

١ \_ إذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال: نسائي طوالق.

<sup>(</sup>۱) انظر: تيسير التحرير ۱/۲۲۰، حيث حرر هذه المسألة وبين الوجه فيها، وانظر: مختصر المنتهى ۲/ ۱۱۰ ـ ۱۱۱، وشرح الكوكب ۳/۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٧٤.

طلقت جميع نسائه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(١).

۲ \_ الوضوء من ماء البحر صحيح ولو لم تكن ضرورة (۲)، لأن
 العبرة بعموم اللفظ.

" \_ وفي مسائل الإمام عن ابن هاني قال: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟ فقال: له زوجة؟ قلت: نعم، قال: كفارة ظهار، فإن لم تكن له زوجة فكفارة يمين إطعام عشرة مساكين) (").

<sup>(</sup>١) العدة للقاضي أبي يعلى ٢٠٨/٢ ــ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هاني ١/ ٢٣٣.

# المبحث الثالث مخصصات العموم المنفصلة

#### وفيه مطالب:

# المطلب الأول: التخصيص بدلالة العقل:

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن دلالة العقل تخصص عموم الألفاظ<sup>(۱)</sup> مثل عموم قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، مخصصة بدلالة العقل على أن ذات الله وصفاته غير مخلوقة والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق.

وذهب بعض المتكلمين إلى أنها لا تخصص العموم (٢).

واستدل الجمهور بأن الإدراك العقلي موصل إلى العلم فجاز التخصيص به. قال القاضي: (دليلنا أنه يفضي بنا \_ إلى \_ العلم كالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع، فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب والسنّة

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/ ٥٤٧، والتمهيد ٢/ ١٠١، والمسودة ص ١١٨، وشرح الكوكب ٣/ ٣٥٩، وتيسير التحرير ١/ ٣١٦، ومختصر المنتهى وشرحه ٢/ ١٤٧، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ١١١، والإحكام للآمدي ٢/ ٣١٤، والمعتمد ١/ ٢٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة، وذكر الآمدي وغيره أنهم طائفة شاذة من المتكلمين.

والإجماع كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل) (١). وعبارة أبي الخطاب تختلف في مقدمتها والاستدلال واحد حيث قال: (أن أدلة العقل تفضي بنا العلم بالكتاب والسنَّة المتواترة بالإجماع، ثم تخصيص العموم يجوز بهذه الأدلة كذلك تخصيصه بدليل العقل) (٢).

#### واستدل المخالفون بما يلي:

١ \_ أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به.

ورد عليهم ذلك لأن النسخ لا طريق له إلاَّ الوحي، فالإِجماع لا ينسخ رغم قوته.

٢ \_ أنه متقدم فلا يصلح أن يكون مخصصاً.

ورد بأن دلالته مفهومه بعد ورود اللفظ العام فيسمى مخصصاً بعد ذلك لا قبله.

والراجح هو مذهب الحنابلة والجمهور بأن دلالة العقل تخصص عموم الألفاظ.

ومثلها دلالة الحس، مثل قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فالحس خصص بالمشاهدة أنها لم تدمر الأرض. ولعلها عند بعض الأصوليين جزء من دلالة العقل، لذلك لم يفردوها بالذكر.

# المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف فيها لفظي لأن المخصص بالعقل لم

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/٥٤٨، وكلمة [إلى] لم تذكر في المطبوع، ولكن ذكرتها لأن استقامة الكلام تتوقف عليها حسب فهمي.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٠٣/٢.

يكن داخلاً بالعموم ابتداءً عند من نفي التخصيص بالعقل. ولكن مع ذلك فإن لها آثار منها:

إذا رتب المسلم حكماً من نذر أو إعتاق أو طلاق بسياق يخصصه دليل العقل فلا يثبت الحكم في محل تخصيص العقل لأنه خارج عن عموم اللفظ. مثل أن يقول لعبيده: من جاءني بمال فهو حر. فإن العقل يستثني العبد نفسه من ذلك وإن كان مالاً.

أو يقول: لله علي إن عملت شيئاً أن أتصدق، فالعقل يستثني التنفس والجلوس والاستقرار فلا يحنث بها. وكذا إذا قال لزوجته: إن عملت شيئاً فأنت طالق، فإن العقل يستثنى استقرارها على ما هي عليه.

### المطلب الثالث: التخصيص بخبر الآحاد:

اتفق العلماء على أن القرآن يخصص بالقرآن وبالسنَّة المتواترة، وإن السنَّة تخصص بالسنَّة المتواترة (١).

واختلفوا في مسائل منها تخصيص القرآن الكريم والسنَّة المتواترة بخبر الآحاد وتخصيص السنَّة بالقرآن، والتخصيص بفعل النبي ﷺ، وإليك بيان ذلك مرتباً:

خبر الآحاد يخصص خبر الآحاد، لكن هل يخصص القرآن الكريم والسنّة المتواترة؟ في ذلك اختلف العلماء على أقوال:

ا ـ أنه يخصص القرآن الكريم والسنَّة المتواترة. وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. وذكر عن أبى حنيفة (٢)، قال القاضى

<sup>(</sup>۱) الإحكام ۲/ ۳۲۲، ومسلم الثبرت بشرحه ۱/ ۳٤۹، وممّا اختلفوا فيه: إذا كان الخاص متقدّماً والعام متأخّراً أيهما يقدّم؟ وبحثها في باب التعارض.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٥٠٠، والتمهيد ٢/ ١٠٥، وروضة الناظر ص ٢٤٤ \_ ٢٤٥، والمسودة =

أبو يعلى: (يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله)(١).

وقال أبو الخطاب أيضاً: (يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة ينظر ما جاءت به السنّة، لتكون السنّة هي الدليل على ظاهرها مثل قوله: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِي السنّة على السنّة على اللهُ وَ السنّة على اللهُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو عبداً أو قاتلاً، فلما جاءت السنّة أن لا يرث مسلم كافر ولا كافراً مسلماً، ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت دليلاً على ما أورده الله من ذلك) (٢).

Y \_ يجوز التخصيص به إن كانت الآية مخصصة بقطعي وإلا فلا، وهو مذهب الأحناف $^{(n)}$ . وذكره بعض الأصوليين عن عيسى بن أبان $^{(1)}$ . وإذا تذكرنا أن جل عمومات الكتاب مخصصة نعلم أن الواقع متحد في كلا القولين السابقين.

٣ ــ لا يجوز التخصيص به مطلقاً وقال به بعض المتكلمين (٥)،
 ومنهم من توقف وإليك الأدلة والمناقشة.

<sup>=</sup> ص ۱۱۹، والمستصفى ۲/٤، والإحكام ۲/۲۲۲، وشرح تنقيح الفصول ص ۱۳۱، والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۱۳۱.

<sup>(1)</sup> Ilaci Y/00\_100.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ١٠٥ \_ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت بشرحه ٧٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢، ج ١ ق ٣ ص ١٣١، والتمهيد ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) الإحكام ٢/ ٣٢٢، والمحصول ج١ ق ٣ ص ١٣١، والتمهيد ٢/ ١٠٦، ومسلم الثبوت ١٠٩/١.

### استدل الجمهور بما يلي:

ا \_ أن الصحابة رضي الله عنهم خصوا به العموم في مواضع كثيرة، منها: عموم قول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ كثيرة، منها: عموم قول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. خصصوه بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (١) الحديث. وخصصوا عموم آيات المواريث بما روي عن النبي على: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (٢٠)، وقوله: «لا يرث القاتل (٣٠). وعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] بما ورد من النهي عن بيوع كبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة وتلقي الركبان وغير ذلك مما ورد النهي عنه وعموم آية السرقة بقوله على: «تقطع يد السارق في ربع دينار» (٤٠).

وكل ذلك يدل على أن خبر الآحاد يخصص عموم القرآن والسنّة المتواترة. فإن قيل: أن عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المطلقة وسكناها (٥)، قلنا: بأن ذلك راجع إلى اتهامه لها بالوهم فلم يثبت حديثها صحيحاً عنده، فلو ثبت لخصص به العموم مثل تخصيصه لآيات

<sup>(</sup>١) رواه أبو هريرة. وأخرجه البخاري ٥/ ١٩٦٥ برقم ٤٨٢، ومسلم ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أسامة بن زيد. أخرجه البخاري ٦/ ٢٤٨٤ برقم ٦٣٨٣، ومسلم ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك عن عمر ٣/ ٧٠، والموطأ مع تنوير الحوالك وبشرح الزرقاني ٤٤/٤، وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٤/ ٩٩٤، وعن أبي هريرة عند الترمذي ٤/ ٣٧١، وابن ماجه ٩١٣/٢، ورواه الدارقطني عنهم جميعاً ٤/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) روته عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري ٦/٢٤٩٢ برقم ٦٤٠٧، ومسلم ٥/١١٢.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

القصاص بما ورد أن الأب لا يقتص منه بجنايته على ابنه(١).

Y — أن خبر الآحاد حجة (Y)، فجاز أن يخصص به العموم كالمتواتر .

### واستدل الأحناف على تفصيلهم، فقالوا:

ا ـ القرآن الكريم قطعي الثبوت والدلالة، وكذلك السنَّة المتواترة، وخبر الآحاد ظني فلا يصح أن يخصصهما، لكن بعد تخصيصهما أصبحا ظنيين فجاز تخصيصهما لتساويهما (٣). وحجة القول الثالث هي تلك من دون استثناء لما خص.

وردَّ على ذلك بالمنع من شرط التساوي بين المخصّص والمخصَّص، لأن التخصيص من البيان ولا يشترط فيه ذلك وسوف يأتي (٤).

ولأن براءة الذمة مقطوع بها وتترك بخبر الواحد فيجب به ما لم يكن واجباً من قبل، فكذلك هنا يجوز أن يخصص المقطوع بالمظنون، ويمنع أن تكون الدلالة فيه قطعية فيكون مساوياً في الدلالة لخبر الآحاد وعلى فرض التسليم، فإن غاية هذا الدليل هو النفي. لكن قام الدليل الشرعي المثبت، والمثبت مقدم على النافى.

وأيضاً، فإن العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) لم يخالف في حجية خبر الآحاد إلا الروافض وطائفة، أما جمهور علماء الأمة فهو حجة عندهم. انظر: الإحكام ٢/٥١، ومسلم الثبوت وشرحه ٢/١٣١، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت وشرحه ١/ ٣٤٩، وقولهم: والدلالة بناءً على ما سبق في دلالة العام بين القطعية والظنية.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٣٦٤.

بالعام في بقية أفراده والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما. وأيضاً، فإن دلالة خبر الآحاد الخاص على محل الخصوص أقوى من دلالة العام على محل الخصوص، لذا، فإنه يخصص بها فيثبت حكمها في محل الخصوص ويبقى حكم العام في بقية أفراده. وعليه، فإن الراجح هو قول الجمهور أن خبر الآحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة.

### المطلب الرابع: آثارها الفقهية:

تبين لك في عرض المسألة عدد من الفروع الفقهية التي ثبت حكمها بناءً على تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد.

### ونعرض في هذا المطلب أيضاً بعض الآثار ومنها:

ا ـ لا يحل أن يتزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول في قول عامة أهل العلم (١)، لأن النبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له (٢).

وذلك مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

لا يصح نكاح المحرم (٣) لقوله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» (٤). والنهي يقتضي الفساد وذلك مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

المغنى ١١/ ٤٩، والإنصاف ٨/ ١٦١.

<sup>(</sup>۲) رواه علي رضي الله عنه. أخرجه أبو داود ۲/ ۵۲۲، والترمذي ۳/ ٤٢٨، والنسائي 7/ ۱٤۹، والنسائي 7/ ۱٤۹، وابن ماجه 1/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٠/٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه عثمان رضي الله عنه. مسلم ٤/ ١٢٦، وأبو داود ٢/ ٤٢١ ـــ ٤٢٢، والترمذي ٣/ ٢٠٠.

" لا يحل وطء الأمة إلا بعد استبرائها بحيضة (١)، ولا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً من غيره (٢)، لأن النبي على أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض (٣). ولا يحل الاستمتاع منها بمباشرة أو قبلة أو نظر إذا تزوجت (٤). وكل ذلك ثابت بأخبار آحاد، ومخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمُنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَاللَّهُ فَا مَلَكُمْ اللَّهُ فَا مَلَكُمْ أَنْ فَا مَلَكُمْ فَا أَنْ مَا مَلَكُمْ أَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ فَيْ اللَّهُ فَا مَلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ فَا مَلَكُمْ فَا أَنْهُمْ فَالْمُ فَيْرُ مُلُومِينَ فَي إِنَّا فَا مَلَكُمْ فَا أَنْ فَا مَلَكُمْ فَيْرُ مُنُونَ فَا مَلَكُمْ أَنْهُمْ فَا أَنْهُمْ فَا إِنْهُ فَا مَلَكُمْ فَلْكُونُ النَّابُ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا أَنْهُ فَا مَلَكُمْ فَا أَنْهُمُ فَا أَنْهُمْ فَا أَنْهُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا أَنْهُمْ فَا أَنْهُ فَا مُلْكُونُ فَا أَنْهُ فَا مُلْكُونُ فَا مُلْكُونُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا فَا مُلْكُونُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا أَنْ فَا مُلْكُونُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا أَنْ فَا مُنْ فَا أَنْ فَا مُلْكُونُ فَا مُنْ فَا أَنْ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا فَالْمُلْعُونُ فَا مُنْ فَا أَنْ فَا مُنْ فَا فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا فَا مُلْعُلُونُ اللَّهُ فَا مُلْكُونُ اللَّهُ فَا فَا مُلْعُلُمُ فَا فَا مُلْعُلُونُ اللَّهُ فَا فَا مُلْعُلُمُ فَا أَنْ فَا مُلْعُلُمُ فَا فَا مُلْكُونُ اللّهُ فَالْمُلْعُونُ اللّهُ فَا ف

### المطلب الخامس: تخصيص السنَّة بالقرآن:

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز تخصيص السنَّة بالقرآن (٥)، وهو المشهور عند الحنابلة (٦). وخرَّج ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يجوز.

قال القاضي: (يجوز تخصيص عام السنّة بخاص القرآن أوما إليه أحمد رحمه الله في نسخ السنّة بالقرآن، فقال في رواية عبد الله، وذكر قصة أبي جندل، فقال: ذلك (٧) صالح على أن يرد من جاءهم مسلماً، فرد النبي ﷺ الرجال، ومنع النساء، ونزل قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة (٨) بالقرآن، وبهذا قال جماعة من

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۱/ ۲۷۴ \_ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ١١/٢٦٧ \_ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الإِمام أحمد في المسند ٣/ ٦٢، وأبو داود ٢/ ٦٤، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) المغني ٩/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) مختصر المنتهى ٢/ ١٤٩، والإحكام ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) العدة ٢/ ٥٦٩، والتمهيد ٢/ ١١٣، والمسودة ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) لعلَّ هنا سقوط هو [لأنه] حيث أن السياق يستقيم بذلك.

<sup>(</sup>٨) لعل الصواب [السنَّة]، أي أثبت نسخ السنَّة بالقرآن.

الفقهاء والمتكلمين، وخرَّج الشيخ أبو عبد الله في ذلك وجهاً آخر أنه لا يجوز، أوما إليه أحمد في رواية حنبل وغيره، فقال: السنَّة مفسِّرة للقرآن ومبينة له، وظاهر هذا أن البيان بها يقع)(١).

وذكر ذلك أبو الخطاب(٢) أيضاً ورجحا الجواز واستدلاله.

#### وأدلة الجمهور:

١ ـ قـولـه تعـالـى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ ﴾
 [النحل: ٨٩]. فهو بيان، والتخصيص من البيان فجاز أن يخصص عموم السنّة.

۲ \_ الكتاب أقوى من السنّة فجاز أن يخصصها من باب أولى. فإذا
 جاز تخصيص السنّة للكتاب كان من باب أولى تخصيص الكتاب للسنّة.

#### واحتج المخالف بما يلي:

١ ـ قول الله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].
 فمكانة السنَّة مبنية للقرآن لا العكس.

ورد ذلك: أن ذلك لا يمنع لأن إبلاغه ما أنزل وإظهاره نصّاً ومعنى بيان، وتخصيص ما جاء في السنّة بآيات، جزء من البيان لأن الكل من الله جل وعلا فلا تعارض بينهما.

٢ ــ لو خصصنا السنّة بالقرآن لجعلنا السنّة هي الأصل والقرآن
 بعدها، وهذا غير جائز فلا يجوز تخصيص السنّة بالقرآن.

ورد بعدم التسليم فلا يلزم من ذلك ما ذكرتم بل القرآن أصل

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٢٩٥ \_ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١١٣/٢.

ولو حصل به بيان السنَّة، لأن حجية السنَّة وغيرها من الأدلة إنما ثبتت بالقرآن الكريم، وعليه فإنَّ الأرجح أنَّ السنَّة تخصص بالقرآن.

### المطلب السادس: آثارها الفقهية:

وقوع هذه المسألة محدود، وآثارها محدودة، ومنها:

لا يجوز المصالحة على رد المؤمنات إلى الكفار، لأن ذلك مخصص بالقرآن بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلَّ لَمَّمُ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلَّ لَمَّمُ وَلا هُمْ عَلَا شَرِّحِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلَّ لَمَمُ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَهُنَّ الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى

لكن هل تجوز المصالحة مع الكفار؟ وهل تجوز المصالحة على رد المؤمنين إليهم، أم ذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ تحتاج إلى عنهدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى اللهُ اللهُ

## المطلب السابع: التخصيص بأفعال النبي عَلَيْلاً:

فعل النبي ﷺ الذي لم يرد دليل على أنه خاص به، هل يخصص عموم الكتاب والسنّة؟

ذهب جمهور العلماء والحنابلة(٤) منهم إلى أنه يخصص عموم الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر: المسألة في المغني ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/۳۳۱، وجامع تفسير القرآن للطبري ٤٢/١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١٥٥/١٣ \_ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) العدة ٢/ ٥٧٣، والتمهيد ٢/ ١١٦، والمسودة ص ١٢٥، ومختصر المنتهى وشرحه ٢/ ١٥١، والإحكام ٢/ ٣٢٩.

والسنّة، قال القاضي: (يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي عَلَيْ اللهُ وقال أبو الخطاب: (يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنّة بفعل الرسول عَلَيْ). قال أحمد في رواية صالح: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، لما قالت عائشة وميمونة: (كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله عليه في شعاره) (٢)، دل على أنه أراد الجماع. فخص العموم بفعل الرسول عليه ، وبه قال أكثرهم) (٣).

وقال الكرخي: لا يجوز تخصيص العموم به (٤).

#### والراجح مذهب الجمهور للأدلة التالية:

ا ـ أن فعل النبي عَلَيْةِ حجة فجاز تخصيص العموم به كالتخصيص بقوله عَلَيْةٍ.

٢ ـ أن النبي ﷺ وأمته في أحكام الشرع سواء إلا ما قام الدليل على خصوصيته به. ولذا، سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى الاقتداء به ولم يتوقفوا.

٣ \_ أن البيان بالفعل جائز، والتخصيص من البيان.

### المطلب الثامن: آثاره الفقهية:

يترتب عليه آثار فقهية منها:

١ \_ ذكر أبو الخطاب(٥): أن رجم الزاني المحصن ثابت بفعل

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) روى حديثهما بغير هذا اللفظ: البخاري ١/ ١١٥ برقم ٢٩٦، و٢٩٧، ومسلم ١٦٧١.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/١١٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٢/١١٦، وكذا مثل الطوفي له. انظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٧٠.

الرسول ﷺ، حيث رجم ماعز<sup>(۱)</sup>، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنَجِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٢].

٢ ـ بقاء النبي ﷺ في المدينة عند بعثه السرايا مخصص لعموم قول
 الله تعالى: ﴿ ٱنفِرُواْخِفَافَا وَثِقَ اللَّهِ [التوبة: ٤١].

## المطلب التاسع: التخصيص بالإجماع:

تخصيص العموم بالإجماع جائز عند الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، ولم يخالف فيه إلا قلة (٢)، بل قال الآمدي: (لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنّة بالإجماع)(٣).

قال القاضي أبو يعلى: (ويجوز التخصيص بالإجماع، لأن الإجماع حجة مقطوع بها، فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس كان بالإجماع أحق)<sup>(3)</sup>، وفرقوا بين التخصيص وبين النسخ هنا، لأن التخصيص بيان والنسخ رفع، فإذا رأينا إجماع الصحابة أو من بعدهم على مسألة شملها عموم مخالف لإجماعهم جزمنا بأن العموم مخصوص بما علمه أهل الإجماع وخفي علينا، فكان الإجماع دليلنا على التخصيص.

#### المطلب العاشر: آثاره الفقهية:

من الآثار المترتبة عليها: حد العبد القاذف إذا لم يكن الشهود أربعة:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/۲۰۰۲ برقم ۲٤٣٨، ومسلم ٥/١١٨.

<sup>(</sup>۲) العدة ۲/۷۷، والتمهيد ۲/۱۱۷، ومختصر المنتهي بشرحه ۲/۱۵۰، والمستصفى ۲/۲، والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۱۲۶.

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) العدة ٢/ ٧٧٥.

يجلد العبد في حد القذف نصف حد الحر بالإجماع (١)، وهذا مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَااَءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٤].

وذكر ابن قدامة مخالفة بعض التابعين منهم عمر بن عبد العزيز في ذلك، ثم قال: (والصحيح الأول للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزنا، وهذا يخصص عموم الآية)(٢).

### المطلب الحادي عشر: التخصيص بقول الصحابي:

يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف عند الحنابلة (٣) بناءً على الرواية التي تعتبره حجة مقدماً على القياس (٤)، وهو قول الأحناف وبعض الشافعية (٥).

قال القاضي: (يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة، وهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة مقدماً على القياس، وقد نصَّ على هذا في رواية صالح وأبي الحارث في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنَّة، فإن لم يكن فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين أخذ

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲۱/ ۳۸۸.

 <sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٥٧٩، والتمهيد ٢/ ١١٩، والمسودة ص ١٢٧، وشرح مختصر الروضة
 ٢/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٤) راجع حجية قول الصحابي. أصول مذهب الإمام أحمد ص ٣٩٧ ــ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ٩٧٥.

بأشبه القولين بكتاب الله تعالى)(١).

وذهب أكثر الشافعية والمالكية والمتكلمين إلى أنه لا يخصص العموم (٢)، قال في مختصر المنتهى: (الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي، خلافاً للحنفية والحنابلة)(٣).

## واستدل الحنابلة بما يلي:

أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس، والقياس يخصص العموم، فمن الأولى تخصيص العموم بقول الصحابي.

#### واستدل الشافعية والمالكية:

١ \_ أن قول الصحابي ليس حجة فلا يخصص به العموم.

 $\Upsilon$  — أن الصحابي يرجع إلى حكم الدليل إذا تبين له لأنه حجة في حقه، والراجح عندي ما اختاره ابن تيمية (٤) بأنه إذا كان الصحابي قد سمع الحديث فيقوى أن يكون قوله مخصصاً، وإن لم نعلم سماعه فيحتمل أن يترك الصحابي قوله لعموم الآية أو الحديث لو سمعه.

## المطلب الثاني عشر: آثاره الفقهية:

يترتب عليه بعض الآثار الفقهية، منها:

١ \_ الراهب إذا لم يعن على المسلمين لا يقتل ولا يتعرض له(٥)

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص ١٦١، والإحكام ٢/ ٣٣٣، ونهاية السول ٢/ ٤٧٤، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) مختصر المنتهى ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ١٢٧.

<sup>(</sup>o) المغني ١٧٨/١٣، والأثر رواه سعيد بن منصور في باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا. السنن ١٤٩/٢.

لقول أبي بكر رضي الله عنه ووصيته لأمراء الجيش بذلك، وهذا مخصص لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَــَةُ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وغيرها من النصوص.

عورة الأمة في القول المشهور (١) ما بين السرة إلى الركبة، فيجوز لها أن تخرج بغير قناع لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الإماء عن القناع لكي لا يتشبهن بالحرائر، وهذا مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . ﴾ [النور: ٣١] الآية .

### المطلب الثالث عشر: التخصيص بالمفهوم:

التخصيص بمفهموم الموافقة جائز (1) عند عموم العلماء، لأن دلالته إما قياسية أو من اللفظ على قولين (1), وعلى أي واحد منهما فإنه يصح تخصيص العموم به، وأما مفهوم المخالفة فكل من قال بحجيته أو حجية نوع منه جاز عنده تخصيص العموم بما ثبتت حجيته عنده (1), وسوف يأتي في بايه (1).

والحنابلة بناءً على ذلك يرون أن مفهوم المخالفة من مخصصات العموم (٢)، وفي ذلك قال الآمدي: (لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم،

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/ ٣٣٢، والمغني ٩/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٥٧٨ \_ ٥٧٩ ، والإحكام ٢/ ٣٢٨، وشرح الكوكب ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) مختصر المنتهى وشرحه ٢/ ١٥٠، وتيسير التحرير ٢/٧٠١، وإرشاد الفحول ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) العدة ٢/ ٧٧٥ ــ ٥٧٩، والتمهيد ٢/ ١١٨، وذكر اختلافاً لم يذكره عنه، والمسودة ص ١٢٧، وشرح الكوكب ٣٦٦ ــ ٣٦٧.

والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة)(١).

والمستند في ذلك أنه حجة فجاز التخصيص به، حيث أنه خاص في مورده، والخاص في محل خصوصه مقدم على العام.

## المطلب الرابع عشر: آثاره الفقهية:

سوف يأتي في باب المفهوم أمثلة له لكن نذكر منها:

قول الرسول ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث "(1)، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث فينجس بملاقاة النجاسة ولو لم تغير طعمه أو ريحه أو لونه (٣)، وهذا مخصص لعموم قول الرسول ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء الله ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)(٥).

#### المطلب الخامس عشر: التخصيص بالقياس:

للعلماء في جوازه أقوال:

أولاً: ذهب جمهور العلماء وأكثر الحنابلة، والأشعري وأبو هاشم

<sup>(</sup>١) الإحكام ٢/٨٢٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه أبو داود ۱/ ۵۱، والترمذي ۱/ ۹۷،
 والنسائي ۱/ ٤٦، وابن ماجه ۱/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/ ٣٨ \_ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه أبو داود ١/ ٥٣ ــ ٥٤، والترمذي ١/ ٩٥ ــ ٩٦، والنسائي ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه ١٧٤/١، وفي سنده ضعف.

وأبو الحسين إلى جواز التخصيص بالقياس (١)، سواء كان قطعيًّا أو ظنيًّا، قال القاضي: (يجوز تخصيص العموم بالقياس أوماً إليه أحمد في مواضع، فقال في رواية بكر بن محمد (٢): إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: ﴿وَاللّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُم ﴾ [النور: ٦]، وهذه ليست بزوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاث وهو مريض فترثه، لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد فقد عارض الظاهر بضرب من القياس) (٣).

ثانياً: أنه لا يجوز التخصيص به مطلقاً، قال به بعض الأصحاب، قال في التمهيد: (الوجه الآخر أنه لا يخص به ولا يعارض به الظاهر، وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا وأبي إسحاق ابن شاقلا، وبه قال الجبائي وغيره من الفقهاء)(٤).

ثالثاً: يجوز التخصيص به إذا كان النص مخصصاً بمقطوع به، قال بذلك الكرخي وعيسى بن أبان وأكثر الأحناف (٥).

رابعاً: يجوز التخصيص به إذا كان القياس جليًّا، أما الخفي فلا يخص به وهو مذهب بعض الشافعية، واختاره الطوفي (٦).

<sup>(</sup>۱) هو بكر بن محمد النسائي البغدادي، تلقى عن الإمام أحمد وروى عنه عدة مسائل وكان يكرمه ويقدمه، طبقات الحنابلة ١/١٩١، والمقصد الأرشد ١/٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) العدة ۲/ ٥٠٩، والتمهيد ۲/ ۱۲۰، والروضة ص ۲٤٩، والمسودة ص ۱۱۹، والروضة ص ۲٤٩، والمسودة ص ۱۱۹، وشرح الكوكب ص ۳۷۷، ومختصر المنتهى وشرحه ۲/ ۱۵۳، والإحكام ۲/ ۳۳۷، والبرهان ۱/ ٤٢٨، وإرشاد الفحول ص ٥٩.

<sup>(</sup>r) العدة ٢/ ٩٥٥ \_ ٠٢٥.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) تيسير التحرير ١/١ ٣٢٢ ـ ٣٢٢، وإرشاد الفحول ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) شرح مختصر الروضة ٢/٤٧٥، ومختصر المنتهى ٢/١٥٣، والإحكام ٢/٣٣٧، وإرشاد الفحول ص ١٥٩، والبلبل ص ١٠٩، ١١٠.

#### القول الراجح هو مذهب الجمهور للأدلة الآتية:

ان الصحابة رضي الله عنهم خصصوا به العموم في عدة مسائل منها قياسهم العبد على الأمة في الحد وأجمعوا على ذلك وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَا مِأْنَةٌ جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٢].

٢ ــ لأن القياس حجة فجاز التخصيص به وهو خاص في مورده
 والخاص مقدم على العام في محل خصوصه.

واحتج المانعون بما احتج به المانعون في خبر الآحاد والرد عليهم بما سبق<sup>(۱)</sup>، وأدلة الجمهور سالمة من المعارض المؤثر، ثم إذا كانت إرادة المتكلم تحدد المراد بالعموم فتجعله عامًّا أريد به الخصوص، ونحوها من القرائن والأمارات وهي أضعف من القياس تؤثر في السياق ودلالته، فإن القياس من باب أولى في دلالته على خصوص بعض مفردات العام.

### المطلب السادس عشر: آثاره الفقهية:

#### يترتب عليها آثار منها:

إذا لاعن من نكحها بعقد فاسد وبينهما ولد يريد نفيه صح اللعان ولاحدًّ عليه، قياساً على العقد الصحيح، قال ابن قدامة: (لنا أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحاً، ويفارق إذا لم يكن ولد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية، يفارق سائر الأجنبيات لأنه لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن)(٢).



<sup>(</sup>١) ارجع إلى ذلك في: ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) المغني ١١/١١١.

# المبحث الرابع المخصصات المخصصات

#### وفيه مطالب:

#### المطلب الأول: التخصيص بالاستثناء:

يصح التخصيص بالاستثناء إذا توفرت شروطه وهي:

ان يكون الاستثناء في كلام متصل عادة مع المستثنى منه، فلا يصح إذا فصل بينهما بما يقطع به الكلام من قول أو فعل أو صمت.

٢ \_ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإن كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع لا يحصل به التخصص.

 $^{(1)}$  لا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه  $^{(1)}$ .

وحكى عن ابن عباس وبعض العلماء صحة الاستثناء وإن طالت المدة (٢)، وذهب أكثر الأحناف إلى صحة الاستثناء مع اختلاف الجنس، وبه

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/ ۲۹۰ ــ ۲۷۷، والتمهيد ۲/ ۷۳ ــ ۹۰، وروضة الناظر ص ۲۵۳، والإحكام والمسودة ص ۱۰۲ ــ ۱۰۹، وشرح مختصر الروضة ۲/ ۸۹۰ ــ ۲۱۰، والإحكام ۲/ ۲۸۹، وما بعدها، ومختصر المنتهى ۲/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>Y) العدة ٢/ ٦٦١، وجمع الجوامع ٢/ ١٠ \_ ١١.

قال بعض المالكية، ومذهب الجمهور عدم صحته(١).

وذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثر (٢)، ومذهب الحنابلة (٣) عدم صحته في تلك الصور.

#### واستدلوا لتلك الشروط بما يلي:

ا للستثناء لغة، وليس في اللغة أن الإنسان إذا قال بعد شهر
 إلا كذا أنه يعتبر متصلاً به بل يقبح هذا لو أراده ويعد لغواً.

٢ \_ أن الاستثناء لا يستقل حتى يصح هذا الانفصال.

#### وأما الثاني فاستدلوا له:

١ \_ أن الاستثناء إخراج لبعض ما يدل عليه المستثنى منه.

فإذا ذكر بعده ما نعلم أنه ليس من جنسه لم يكن فيه إخراج فلا حقيقة فيه بل هو منقطع.

#### والثالث استدلوا له:

١ \_ بأن ليس في اللغة استثناء الأكثر.

فإن قيل ورد في قبوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ شَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

رد ذلك بأنه استثناء منقطع.

أو هم قلة بالنسبة لعباد الله من الملائكة والإنس والجن.

<sup>(</sup>۱) الإحكام ٢/ ٢٩١، وتيسيسر التحسريسر ١/ ٢٨٣، والسروضة ص ٢٥٣ ــ ٢٥٤، والمسودة ص ٢٥٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) مختصر المنتهى ۱۳۸/۲، وشرح تنقيح الفصول ص ۲۶۲، والإحكام ۲/۲۹۷، وتيسير التحرير ۱/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: المراجع في هامش (١).

ومن قال: له مائة إلاَّ تسعون ما كان متكلماً بالعربية، بل كلامه منكر عند أهل اللغة.

٢ ــ أن الاستثناء وضع للاختصار وذلك غير متحقق في استثناء
 الأكثر، بل فيه تطويل ظاهر لا تدعو له حاجة فعد لغواً.

## المطلب الثاني: آثاره الفقهية:

يترتب عليه آثار فقهية، منها:

ا ـ قال الخرقي: (من أقر بشيء واستثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلاً)(١).

 $Y = e^{-1} \int e^{-1$ 

#### المطلب الثالث: التخصيص بالشرط:

يصح التخصيص بالشرط (٣)، مثل قولك: أكرم الطلاب إن اجتهدوا وعبيدي أحرار إن أسلموا، ونحو ذلك فهو المراد هنا. ومنه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اَسْتَحَبُّوا اللَّكُفْرَ عَلَى اللّإِيمَانِ ﴾ [التوبة: ٣٣]، فالشرط خصص عموم النهي. وقوله تعالى: ﴿ اليّوْمَ أُحِلً لَكُمُ الطّيِبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِلابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَمُ وَالْحَصَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِلابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ وَاللَّهُ وَرَهُنَ ﴾ [المائدة: ٥]، فخصص حلهن بدفع المهور لهن.

<sup>(</sup>١) المغني شرح مختصر الخرقي ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المغني شرح مختصر الخرقي ٧/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢/ ٧١ ــ ٧٢، وروضة الناظر ص ٢٥٩، وشرح الكوكب ص ٣، ومختصر المنتهى وشرح تنقيح الفصول ص ٢٥٩، والإحكام للاَمدي ٢/ ٣٠٩.

وقد سبق في صيغ العموم أن أسماء الشرط منها(١).

وهنا نقول بأنه من المخصصات، وذلك راجع إلى ما ذكرناه (٢) من أن اللفظ يكون عاماً بالنسبة لما يندرج تحته وخاص بالنسبة للجنس الذي هو منه. فالشرط يفيد العموم لكل ما تحقق فيه المشروط، وهو مخصص ومخرج لما لم يتحقق فيه فلا يدخل في العموم.

والدليل على أنه مخصص: فهم الصحابة رضي الله عنهم التخصيص منه، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم التخصيص في قوله تعالى: ﴿ فَلِيْسَ عَلَيْكُمُ أَلَانِينَ كَفَرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هُ تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا هِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا هُ اللَّهِ عَالَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَهمه وقال له: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٣).

## المطلب الرابع: آثاره الفقهية:

يفهم من ذلك أن كل ما لم يتوفر فيه الشرط فليس داخلاً في العموم، وهذا من أقسام مفهوم المخالفة، وسوف يأتي بيانه وما يترتب عليه، ولكن نعرض هنا بعض الآثار:

ا \_ قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اللهِ عَلم إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِا مخصص بشرط علم إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣] الآية. فالعموم فيها مخصص بشرط علم الخير فيهم، أي: القدرة على كسب المال، وقيل: الأمانة والصدق (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۰۵.

 <sup>(</sup>٣) رواه يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم ١٤٣/٢، وأبو داود
 ٧/٧، والنسائي ٣/١١٦ \_ ١١٧، وأحمد في المسند ١/ ٢٥ \_ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ٣/ ٢٨٧.

والأمر فيها عند الأكثر للندب. قال ابن قدامة: (إذا سأل العبد سيده المكاتبة استحب له إجابته إذا علم فيه خيراً ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول عامة أهل العلم)(١).

#### المطلب الخامس: التخصيص بالصفة:

يصح تخصيص العموم بالصفة (٢)، مثل قوله تعالى: ﴿ مِّن فَنَيَاتِكُمُ اللَّهُ وَمِن فَنَيَاتِكُمُ اللَّهُ وَمِنَات النساء: ٢٥]، فالعموم في فتياتكم مخصص بصفة المؤمنات وتشمل هنا النعت والحال وعطف البيان.

والتخصيص بها مرتبط بحجيتها في باب المفهوم وشروط اعتبارها (٣) ، ومنه أن تكون خرجت مخرج الغالب.

### المطلب السادس: آثاره الفقهية:

سنذكر أثراً من آثاره، لأن المزيد سيأتي في باب المفهوم.

قال الله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي المحرمات من النساء: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حَمُّورِكُم مِن نِسَايِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِنَ فَكَ جُنكاحَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّذِينَ مِن أَصَلَبِكُم اللَّذِينَ مِن أَصَلَبِكُم اللَّذِينَ مِن أَصَلَبِكُم اللَّهِ فَكَ عَلَيْكُمُ أَنْفَاءَ أَبْنَاءَ أَبْنَاءَ اللَّهُ مَحْصِص بالدخول بأمها، وتحريم زوجات الأبناء الأبناء التبني حيث أبطل الإسلام أحكام النبنى.

<sup>(</sup>١) المغني ١٤/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۲/۷۰ \_ ۷۱، وشرح الكوكب ۳/۳٤۷، والإحكام ۲/۲۱۲، ومختصر المنتهى ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٩٢.

#### المطلب السابع: التخصيص بالغاية:

يصح تخصيص العموم بالغاية (١): ومثاله قول الله تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللهُ تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللهُ وَكُلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

## المطلب الثامن: آثاره الفقهية:

سيتبين لنا في الكلام عن مفهوم الغاية عدد من الآثار، ونذكر هنا بعضها:

١ \_ قال الله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] اليد عامة

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲/۷۰ ــ ۷۱، وشرح الكوكب ۳/۳۶، والبلبل ص ۱۱۳، والإحكام ۲/۳٪، ومختصر المنتهى ۲/۱٤٦ ــ ۱٤۷، والتيسير ۱/۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٩٦.

في العضو كله وخصصت بغاية إلى المرافق. فما بعد المرافق خارج بالتخصيص، واختلف في المرافق هل تدخل أم لا؟

قال ابن قدامة: (لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: ﴿ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل)(١).

والمثبت مقدم على النافي.

وأيضاً، فإن العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل بالعام في بقية أفراده، والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما.

وأيضاً، فإن دلالة خبر الآحاد الخاص على محل الخصوص مقطوع بها. فهي أقوى من دلالة العام على محل الخصوص، لذا فإنه يخصص بها فيثبت حكمها في محل الخصوص ويبقى حكم العام في بقية أفراده، إذا فالراجح هو قول الجمهور أن خبر الآحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة.



<sup>(</sup>١) المغنى ١/١٧٢.

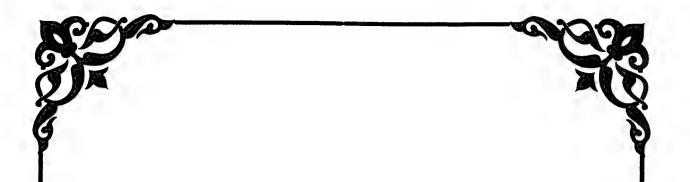

## الباب الرابع قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المطلق والمقيد. الفصل الأول: أحوال المطلق مع المقيد. الفصل الثاني: آثارها الفقهية.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## التمهيد **تعريف المطلق والمقيد**

#### أولاً: تعريف المطلق:

المطلق لغةً: الخالي من القيد، وهو اسم مفعول، قال ابن فارس: (الطاء واللام، والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً، ثم ترجع الفروع إليه تقول أطلقته إطلاقاً)(١).

واصطلاحاً: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (٢). فخرج بقولنا ما تناول واحداً ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، وخرج العام فإنه دال على اثنين فصاعداً مطلقاً.

وبقولنا غير معين خرج المعين وهو المعرفة كزيد ونحوه.

وبقولنا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه خرج المشترك والواجب المخير فإنهما يدلان على واحد غير معين باعتبار حقائق مختلفة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَكُوا بِوُجُوهِكُمْ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمْسَكُوا بِوُجُوهِكُمْ

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٢٠، وانظر: استعمالاته في القاموس المحيط ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢، وأيضاً: روضة الناظر ص ٢٥٩، والبلبل ص ١١٣، والتحرير للمرداوي ص ٩٤.

وَأَيْدِيكُم مِّنْـُهُ ﴾ [المائدة: ٦]، فالرقبة في آية الظهار مطلقة، والأيدي في التيمم مطلقة.

#### ثانياً: المقيّد:

لغة: المربوط بالقيد، قال ابن فارس: (القاف والباء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل ما يحبس يقال قيدتُه أقيده تقييداً)(١)، فهو مقيد فيقال بغير مقيد.

واصطلاحاً: (ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه) (٢). فالمعين مثل: أعط زيداً، والموصوف بزائد على حقيقة جنسه مثل قول الله تعالى: ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [المجادلة: ٤].

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٥/٤٤، وانظر استعمالاته في: القاموس المحيط ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٣، والبلبل ص ١١٤، والتحرير ص ٩٤.

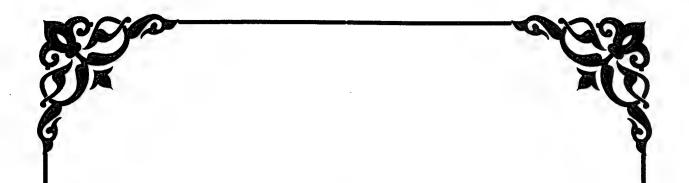

## الفصل الأول أحوال المطلق مع المقيد

لا يخلو المطلق إذا ورد عليه ما يقيده من الحالات الآتية:

- \* إما أن يختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد.
  - \* وإما أن يختلف حكمهما ويتحد سببهما.
    - \* وإما أن يتحد حكمهما وسببهما.
- \* وإما أن يتحد حكمهما ويختلف سببهما، وتارة يرد عليه أكثر من مقيد.

لذا فبيانها مرتب على خمسة مباحث:



## المبحث الأول إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد

إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن حكم المقيد وسببه فيعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا تأثير للمقيد على المطلق في تلك الحالة (١)، لأنه لا علاقة بينهما، ولم أجد خلافاً بين العلماء في ذلك (٢)، بل ذكره القرافي إجماعاً (٣).

وسوف تأتي الأمثلة عليه في بيان آثاره الفقهية:

<sup>(</sup>۱) العدة ٢/ ٦٣٦، والتمهيد ٢/ ١٧٩، وروضة الناظر ص ٢٦٢، وشرح الكوكب المنير ص ٣٩٥، والتحرير ص ٩٤.

<sup>(</sup>۲) المحصول ج ۱ ق ۳ ص ۳۱۶، ونهاية السول ۲/۱٤، وإرشاد الفحول ص ۱۲، ۱۲، والمستصفى ۲/۱۸، وكشف الأسرار ۲/۲۸۷، والتلويح على التوضيح ۱۳۲، والمعتمد ۱/۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦.

## المبحث الثاني إذا اختلف حكمهما واتحد سببهما

إذا اختلف حكم المطلق عن المقيد واتحد سببهما فلا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه فلا تأثير للمقيد عليه عند الحنابلة كالمسألة السابقة، ولكن ذكر ابن اللحام أنه يشكل على ذلك إحدى الروايتين عن أحمد: (أنه يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير بالإطعام)، واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية بحمل المطلق على المقيد، وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل وإن اتحد السبب (۱).

وعندي أن هذا الإشكال غير واقع لأنه ليس من هذا الباب. بل إن من شرط حل وطء المظاهر منها أن يأتي بالكفارة أو لا يجزىء في الكفارة ما ذكر في الآية الكريمة، من العتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

والدليل على هذا ما رواه ابن عباس: (أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفِّر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال:

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨١.

فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)(١).

فهذا الحديث بيَّن أن وطأها لا يحل إلَّا بفعل ما أمر الله به والإطعام مما أمر الله به، فقد أمر الله جل وعلا بالعتق، وعند عدم القدرة أمر بصوم شهرين متتابعين، وعند عدم الاستطاعة أمر بإطعام ستين مسكيناً، فعموم النص دال عليه (٢)، وعليه فلا إشكال في أن المطلق لا يقاس على المقيد إذا اختلف حكمهما واتحد السبب، (لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم المطلق ههنا مختلف) (٣).

وهذا محل وفاق عند العلماء على ما ذكره الآمدي حيث قال: (فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأموراً والآخر منهياً وسواء اتحد سببهما أو اختلف)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣/ ٤٠٣، وابن ماجه ١/ ٦٦٦، وأبو داود ٢/ ٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في: المغني ٢١/٦٦، و ٦٧، وأيضاً في: ص ١١٠ ـــ ١١١، تحقيق د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام ٣/٤.

## المبحث الثالث إذا اتحد حكمهما وسببهما

إذا اتحد حكم المطلق وسببه مع حكم المقيد وسببه، فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء (۱) أنه يجب حمل المطلق على المقيد لأنه بيان له، ولأن الأخذ بالزائد أولى، ولأن فيه عملاً بكلا الدليلين. وذكر ابن قدامة أن مذهب أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد لأن في المقيد زيادة على المطلق والزيادة على النص نسخ ولا سبيل إلى النسخ بالقياس ( $^{(7)}$ )، ولكن في شرح المنار ( $^{(8)}$ )، وفي كشف الأسرار ( $^{(8)}$ ) يجب حمل المطلق على المقيد فيها.

وقد بيَّن أبو الخطاب هذه الحالة وفصَّل القول فيها: فلا يخلو إما أن يكونا أمرين أو يكونا نهيين. فإن كانا أمرين وجب حمل المطلق منهما على المقيد (٥)، لأن في ذلك عملاً بهما، ولو كان المطلق متواتراً والمقيد

<sup>(</sup>۱) العدة ۲/۸۲۲، والتمهيد، وروضة الناظر ص ۲۶۰، والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح المنار ص ١٨٥، طبعة إستانبول ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٤) كشف الأسرار ٢/ ٢٩٠، وبين أن ذلك في عامة كتب الأحناف.

<sup>(</sup>٥) ذكر الفتوحي أن ذلك عند الأئمة الأربعة وغيرهم. شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٦.

آحاداً(۱)، وخالف في ذلك الأحناف لأنهم لا يرون نسخ المتواتر بالآحاد والزيادة على النص نسخ عندهم (وإن كانا نهيين مثل أن يقول: إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق، ثم يقول في موضع آخر: إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر. فإن هذا ينبني على دليل الخطاب، فمن يقول ليس بحجة يقول: لا يجب العتق أبداً لأن النهي يفيد التأييد ولا يخص النهي المقيد لأنه بعضها ما دخل تحته، والشيء لا يخص بذكر بعض ما دخل تحته.

ومن يقول بدليل الخطاب يقول تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق ويكون كأنه نهى في الموضعين عن الكافرة ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب الاستعمال)(٢).

ومعلوم أن الأحناف يذهبون إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة وسوف يأتي بيانه، لكنهم في هذه المسألة لم يذكروا أن مذهبهم عدم حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة، بل نصّت كتبهم على وجوب حمل المطلق على المقيد (٣).

وهذا التفريع غير لازم لهم وخصوصاً مع تصريحهم بمذهبهم، لاحتمال وجود ما يدفعه عندهم، وخصوصاً أن البحث ليس في مثال معين، وإنما البحث في القاعدة نفسها، حيث أن المثال يمكن أن يذكر غيره.

وعليه فالذي يظهر لي: أن نسبة القول بعدم حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة إلى أبي حنيفة أو إلى الأحناف نسبة غير محققة. بل ما صرح

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٦، والمسودة ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ١٧٨ \_ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٩٠، وشرح المنار ص ١٨٥، و ١٨٦ ــ ١٨٧.

به ابن مالك<sup>(۱)</sup> والتفتازاني أن مذهب الأحناف وجوب حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ونسبه التفتازاني إلى عامة كتب أصحابه<sup>(۲)</sup>.

ودفع التوهم عن عبارة البزدوي: (ولا تلتفت إلى ما توهم البعض أن المراد منه نفي الحمل بالكلية وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد في حادثة واحدة، فإن ذلك مخالف للروايات أجمع) (٣). ثم ساق تلك الروايات وفيها وجوب حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.

والتحقيق أن المطلق إذا اتحد مع المقيد في الحكم والسبب وجب حمله على المقيد عند أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم (٤)، لأن فيه عملاً بالدليلين وذلك أولى من إهمال أحدهما.



<sup>(</sup>۱) شرح المنارص ۱۸۵، و ۱۸۷، و ۱۸۷، وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز الملقّب عز الدين والشهير بابن مالك، من أئمة الأحناف، أصولي محدِّث، له عدة مصنفات في علوم عدة، توفي سنة خمس وثمانمائة. الفتح المبين ۳/ ۰۰، وشذرات الذهب ٧/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٦.

## المبحث الرابع إذا اتحد حكمهما واختلف السبب

إذا اتحد حكم المطلق مع المقيد واختلف سببهما، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق اللغة، وهو مذهب الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى (٢).

القول الثاني: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق القياس، فإذا سلمت علة القياس بينهما صح قياسه وإلا فلا يحمل عليه. وهو مذهب أكثر الشافعية  $\binom{n}{2}$ , وقال به أبو الحسين البصري  $\binom{n}{2}$  واختاره أبو الخطاب  $\binom{n}{2}$ .

القول الثالث: لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه، وهو مذهب الأحناف<sup>(٦)</sup> وأكثر المالكية<sup>(٧)</sup> ورواية عن الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٨٠ ــ ١٨١.

<sup>(</sup>Y) العدة Y/ ٦٣٨، والتمهيد Y/ ١٨٠ \_ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢١٨، والمستصفى ٢/ ١٨٦.

<sup>(3)</sup> المعتمد 1/٣١٣، والتمهيد ٢/١٨١.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) شرح المنارص ١٨٦، وكشف الأسرار ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) الإشارات ص ٤٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧، ونشر البنود ١/ ٦٨.

اختارها ابن شاقلا وابن تيمية<sup>(١)</sup>.

وإليك الأدلة والمناقشة.

استدل القاضي أبو يعلى للقول الأول الذي اختاره بعدة أدلة، منها:

(أن العرب تطلق الحكم في موضع، وتقيده في موضع، والمراد بالمطلق المقيد يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ بَالمطلق المقيد يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُ وَٱلْتَصَابِ وَٱللَّهُ مَا الله تعالى: ﴿ وَٱلْخَوْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلنِّمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَكذلك قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلنِّمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَالدَاكِراتِ الله كثيراً. وكذلك قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلنِّمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَالدَاكُراتِ الله كثيراً. وكذلك قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلنِّمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَالدَاكُراتِ الله كثيراً. الله عيد.

وكذلك قول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (٢) يعنى بما عندنا راضون.

وقال آخر:

وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني (٣) يعني: أريد الخير وأتوقى الشر)(٤).

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٤٥، وانظر: العدة ٢/ ٦٣٨، والتمهيد ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) نسبه سيبويه في كتابه ٢/ ٣٧ ــ ٣٨، للشاعر قيس بن الخطيم ونسبه البغدادي في خزانة الأدب ٤/ ٢٨٣ إلى عمرو بن امرىء القيس.

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة للشاعر المثقف العبدي ومطلعها: أفاطم قبل. خزانة الأدب ١/٩، والشعر والشعراء ١/٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) العدة ٢/ ١٤٠، ١٤٢، ٢٤٢.

#### واعترض على ذلك بعدة اعتراضات، منها:

أن المطلق حمل على المقيد في ما ذكر لأن المطلق غير مستقل ولا مفيد بنفسه، وليس ذلك من مسألة الخلاف لأن المطلق فيها مفيد مستقل بنفسه، ولأنه معطوف على المقيد فأخذ حكمه لأجل العطف(١).

ورد القاضي على تلك الاعتراضات بأجوبة (٢) لا تسلم من المناقشة.

واستدل أبو الخطاب للقول الثاني: بأنه يحمل عليه إذا دل على ذلك القياس ولا يحمل عليه بدونه، بعدة أدلة منها:

(أن المطلق يقتضي العموم، وتخصيص العموم جائز بالقياس، ولأن من منع تقييد المطلق بالقياس لا يخلو أن يكون منعه لأجل أن التخصيص لا يتأتى في العين الواحدة، وهذا عين واحدة. وهذا غلط لأن المطلق يشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله، أو لأن القياس ليس بدليل، أو دليل لا يخصص العموم) $^{(7)}$ ، وأحال كل واحد منها إلى موضع تفصيله ثم قال: (أو لأن الله تعالى استوفى حكم المطلق ونحن لا نسلم ذلك ونقول الدليل على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يستوف حكم المطلق بهذا الكلام) $^{(3)}$ .

واعترض على ذلك: بأن في قياس المطلق على المقيد قياس منصوص على منصوص، وقياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز، لأنها قد استغنت بدخولها تحت النص عن القياس على غيرها، ولهذا لم يجز قياس

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲/ ۱۸٤.

<sup>(</sup>Y) العدة Y/ Y37 \_ 337.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ١٨٧.

التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين، ولا قياس السارق على المحارب في قطع رجله، ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب الإطعام، لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه.

وأجيب عليه: بأن هذا قياس المسكوت عنه على المنطوق به، وذلك جائز لا يفضي إلى إسقاط شيء بل يفضي إلى إعمال كلا النصين، وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما. والمنطوق به هو الوصف المصرح به في المقيد.

#### واستدل القائلون بأنه لا يحمل على المقيد بما يلى:

ا ـ بأن حمل المطلق على المقيد قياس<sup>(۱)</sup> يوجب زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس.

واعترض عليه: بعدم التسليم بأن الزيادة على النص نسخ وبعدم التسليم بأنه يوجب الزيادة بل يفيد النقصان فهو تخصيص لا نسخ (٢).

Y \_\_ أن المراد الشرعي في المقيد قد لا يكون مراداً في المطلق، وفي حمله على المقيد مخالفته لمراد الشارع فوجب العمل به على إطلاقه لأن هذا ليس من هذا $^{(7)}$ .

وذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أمثلة على ذلك عندما سأله أبو الحارث: أليس التيمم بدلاً عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَدِيكُم ﴾ [المائدة: ٦]، ولم يقل إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وقال:

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) العدة ص ٢، والإحكام في أصول الأحكام ٣/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنار ص ١٨٦.

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا آيدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف)(١).

والراجح عندي: أنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة إلَّا إذا دل القياس الصحيح عليه، لأن العمل بالنص على إطلاقه لا يحتاج إلى دليل، أما صرفه عنه إلى معنى المقيد فيحتاج إلى دليل، فإن دل القياس الصحيح عليه حمل على المقيد وإلَّا فلا.

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٢٣٨، و ٢٣٩.

## المبحث الخامس إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد

إذا توارد أكثر من مقيد على مطلق واحد وكانت المقيدات متنافية، فللعلماء في ذلك قولان:

الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه لأن حمله على أحد القيدين ليس بأولى من حمله على الآخر. وبه قال الأحناف ومن وافقهم في المسألة السابقة (١)، وأيضاً من حمله على اللغة فيها وهو مذهب القاضي أبي يعلى (٢).

الثاني: أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى من القياس على الآخر، فإن تساوت تساقطت، وقال به القائلون بالقياس في المسألة السابقة (٣)، وهو مذهب أبي الخطاب (٤).



<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/ ٢٩٧، والمسودة ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) العدة ٢/ ٢٣٦ \_ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ١٨٨.

## الفصل الثاني الأمثلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقيد

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن المبحث الأول: المقيد في الحكم والسبب.

المبحث الثاني: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن المبحث الشاني. المقيد في الحكم دون السبب.

المبحث الثالث: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في المبحث الثالث: الأمثلة والسبب.

المبحث الرابع: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم واختلافهما في السبب.

المبحث الخامس: الأمثلة الفقهية لتوارد مقيدات متنافرة على مطلق واحد.



# المبحث الأول الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن المقيد في الحكم والسبب

تقرر فيما سبق أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب بلا خلاف.

والأمثلة الفقهية على ذلك كثيرة منها:

١ = قطع يد السارق ورد مطلقاً في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ اللَّهِ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، لا يحمل على الأيدي في الوضوء حيث وردت مقيدة بالمرافق في قوله تعالى: ﴿ وَٱيَّدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٣] لاختلافهما في الحكم والسبب.

٢ ـ قضاء الصوم ورد مطلقاً في قوله تعالى: ﴿ فَعِـدَةً مِن أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، وقضاء الصلاة ورد مقيداً في قول الرسول ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(١)، ولا يحمل المطلق على المقيد.

<sup>(</sup>١) رواه أنس، وأخرجه البخاري ١/ ٢١٥ برقم ٧٧٥، ومسلم ٢/ ١٤٢.

# المبحث الثاني الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحكم دون السبب

تبين لنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة.

#### والأمثلة الفقهية على ذلك:

ا حورد في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً مطلقاً من التتابع ورد
 الصيام فيها مقيداً بالتتابع، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في
 الحكم.

٢ ـــ إذا قال لله علي أن أتصدق ثم أصوم ثلاثة أيام، فلا تحمل الصدقة حيث وردت مطلقة على الصيام حيث قيده بثلاثة أيام لأن الحكم مختلف مع أن السبب واحد وهو النذر.



# المبحث الثالث الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم والسبب

إذا اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد كما تبين لك.

#### والأمثلة على ذلك:

أن عقد النكاح (لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة ذمية صح بشهادة ذميين، قال أبو الخطاب: ويتخرج لنا مثل ذلك مبنيًا على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض، ولنا قوله على السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(1)، ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين)( $^{(1)}$ .

فقوله ﷺ في هذه الرواية: «وشاهدي عدل»، مقيد للرواية المطلقة:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن مسعود وابن عمر وعائشة، وأخرجه الدارقطني ۳/ ۲۲۰ \_ ۲۲۲، وفي بعض طرقه ضعف.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٩/ ٣٤٨.

«لا نكاح إلا بولي» (١)، والمطلق يحمل على المقيد، أما عند الأحناف فلا تشترط العدالة لأدلة أخرى ولأن الحديث لم يثبت عندهم (٢)، وليس كما ذكر الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (٣).

Y ـ لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن الأمة والعبد الكافرين، لما روى ابن عمر أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حرّ وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه (٤)، وهذا مقيد للمطلق الوارد في الرواية الأخرى عن ابن عمر: (فرض رسول الله على صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير) (٥).

وقد حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد، حيث قيد الوجوب بالمسلمين في الرواية الأولى لاتحادهما في الحكم والسبب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو موسى. أخرجه الترمذي ۴/ ٤٠٧، وأبو داود ۲/ ٥٦٨، وابن ماجه ٦٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ٢٥٠ ــ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) تخريج الفروع على الأصول ص ٢٦٢.

 <sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ، ومسلم ٢/ ٢/ ٤٥ برقم ١٤٣٣، ومسلم ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٢/ ٤٤٥ برقم ١٤٤٠، ومسلم ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٤/ ٢٨٣ ــ ٢٨٤.

# المبحث الرابع الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم واختلافهما في السبب

تبين لك مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وإليك الأمثلة على ذلك:

الله العتق ورد مطلقاً في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، وورد مقيداً بأن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل، قال ابن رشد في كفارة اليمين: (المسألة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضاً فإن مالكاً والشافعي اشترطا ذلك وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة، وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب)(۱).

وقد تبيَّن لنا أن للحنابلة روايتين في حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة، وبناءً على ذلك فلهم فيما يتفرع عليه من مسائل الفقه روايتان.

قال ابن قدامة في كفارة الظهار: (إنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات، هذا ظاهر المذهب، وهو قول الحسن

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ١/٤١٩، وأخطأ رحمه الله بعد ذلك عندما ذكر أن كفارة الظهار جاءت مقيدة بالإيمان، والصواب أنها كفارة القتل.

ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزىء فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزىء ما تناوله الإطلاق)(١).

(١) المغني ٧/ ٣٥٩.

# المبحث الخامس الأمثلة الفقهية على توارد القيود المتنافرة على مطلق واحد

تبين لنا في الفصل السابق رأي العلماء في ذلك.

#### ومن أمثلته الفقهية:

الله تعالى: ﴿ فَعِدَةً مُنَا مِنْ وَرَدُ مَطَلَقاً فِي قُولُ الله تعالى: ﴿ فَعِدَةً مُنَا مِ أُخَرً ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فهل يجب فيه التتابع حملًا له على الصوم في كفارة الظهار أو التفريق حملًا له على صوم المتمتع في الحج، فقد ورد عليه قيدان متنافران، قال أبو يعلى: (فإنما يحمل المطلق على إطلاقه ولا شيء على واحد منهما لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر)(١).

(وقد قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع)<sup>(۲)</sup>، فعمل بالمطلق على إطلاقه، فإن قضاه متتابعاً أجزأه وإن قضاه متفرقاً أجزأه والتتابع أحسن<sup>(۳)</sup>، وأما أبو الخطاب فقال: (نحمله

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد لأبى داود ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المغني ٤٠٨/٤ ــ ٤٠٩، والمقنع ص ٦٥، وشرح منتهى الإرادات ١/٢٥٦.

على أحد التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الآخر)<sup>(١)</sup>، ولم يبين أيهما أولى ولم يذكر له في كتب الفقه مخالفة.

(۱) التمهيد ۲/۱۸۸.

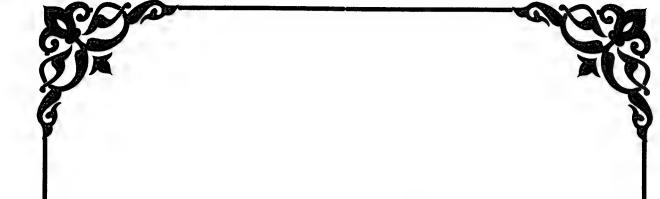

# الباب الخامس قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية

وفيه: تمهيد وفصلان

التمهيد: في تعريف المجمل والمبين والبيان.

الفصل الأول: في قواعد المجمل وآثارها الفقهية.

الفصل الثاني: في قواعد المبين وآثارها الفقهية.



## التمهيد في تعريف المجمل والمبين والبيان

### أولاً: المجمل:

المجمل لغة: المجموع، يقال: جملت الشيء إذا جمعته، وأجمل الحساب، أي: جمعه (١).

واصطلاحاً: قال القاضي: (وأما المجمل ما لا ينبىء عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره، أو لا يعرف معناه من لفظه وهو أصح)(٢).

وقال أبو الخطاب: (أما المجمل فهو كل لفظ لا يعرف معناه منه)<sup>(٣)</sup> فعبارتهم فيه متقاربة.

وقال ابن قدامة: (المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى) (٤)، والأولى أن يقول معناه المرادحيث أن قوله: ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّكَاوَة ﴾ [الأنعام: ٧٧]، يفهم منه الأمر ولكن لا يفهم كيفية إقامة الصلاة وهو المعني المأمور به والمراد.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/ ٤٨١، والقاموس المحيط ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>Y) Ilaci 1/ 121 \_ 721.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/٩.

<sup>(</sup>٤) الروضة ص ١٨٠.

وقال الفتوحي: (ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء)(١). وأرى أن هذا التعريف يصدق على المتشابه وهو جزء من المجمل، لأن المجمل قد يكون له معنى واحد لكنه مبهم فيحتاج إلى إيضاح وبيان.

وتعريف العلماء نحواً مما سبق (٢).

#### ثانياً: المبين:

المبيّن لغة: الموضّح، من بان الشيء بياناً اتضح فهو بيِّن، ويقال: أبان الشيء فهو مبين. وأبنته: أوضحته، واستبان الشيء ظهر، واستبنته عرفته، واستبان الشيء ظهر (٣).

واصطلاحاً: عرَّفوه بأنه ضد المجمل، أي: ما عُرف معناه من لفظه أو من دليل غيره، فما عُرف معناه من لفظه أو من دليل غيره، فما عُرف معناه من دليل غيره فهو المبين بعد أن كان مجملاً.

قال الآمدي: (أما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدأ المستغني بنفسه عن بيان. وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللفظ المجمل إذ بين المراد منه)(٤).

#### ثالثاً: البيان:

البيان لغة: الإظهار والإيضاح، ومنه الفصاحة واللَّسن، وكلام بيَّن،

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٣/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: الحدود للباجي ص ٤٥، والمستصفى ١/٣٤٥، والتعريفات للجرجاني ص ١٠٨، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣١، والبرهان ١/٩١، وكشف الأسرار ١/٤٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧، والإحكام للآمدي ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٢١٤/١٦ \_ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٣٤.

أي: فصيح، والبيان الإفصاح مع ذكاء، والبيّن من الرجال هو الفصيح(١).

واصطلاحاً: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به ويشتبه من أجله (٢).

وقال أبو بكر الصيرفي: (البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي)<sup>(٣)</sup>، واختاره أبو بكر من أصحابنا<sup>(٤)</sup>.

ولكن هذا التعريف يرد عليه أن البيان المبتدأ ليس فيه إخراج من الإشكال ويسمى بياناً، ويرد عليه أن الحيّز للأجسام وفي إطلاقه على المعاني تجوز.

وقيل: هو الدلالة لأن البيان يقع بها. قال أبو يعلى: (وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي، فإنه قال في جزء وقع إلي من كلامه: باب في البيان، ثم قال: البيان عن الشيء يجري مجرى الدلالة.

وهذا أيضاً فيه خلل، لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان كالمجمل ونحوه)(٥).

والتعريف الأول أولى لأن أصله في اللغة كذلك.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ۲۱/ ۲۱۹ ـ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/ ١٠٠، وقريباً منه في التمهيد ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المنخول ص ٦٣، والمستصفى ١/ ٣٦٥، وإرشاد الفحول ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/٥٠١، والتمهيد ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) العدة ١٠٦/١.

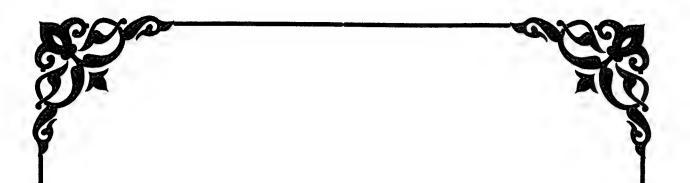

# الفصل الأول قواعد المجمل عند الحنابلة وآثارها الفقهية

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: لا بدَّ للعمل بالمجمل من بيان.

المبحث الثاني: أوجه الإجمال في القرآن والسنّة.

المبحث الثالث: أسباب الإجمال.



## المبحث الأول لا بدَّ للعمل بالمجمل من بيان

### المطلب الأول: حكم العمل بالمجمل:

حكم المجمل التوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه، فلا يجوز العمل بأحد احتمالاته إلا بعد الدليل المبين له (1)؛ لأن من شروط التكليف: علم المكلف بما كلف به (حيث مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود)(7).

والمجمل مبهم فيتوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه، ويلزم البحث عن بيانه لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة \_ وسيأتي تفصيل ذلك \_ .

أما<sup>(٣)</sup> إن كان له دلالة اعتقادية أو دلالة على حكم الفعل المأمور به فنؤمن بدلالته ولا نتوقف فيها لقوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَنْ مِنْ عِندِ رَيِّناً ﴾ [آل عمران: ٧]، ومثال ما له دلالة على حكم المطلوب قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَآرُكُوْوا مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣]،

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر ص ۱۸۱، وشرح الكوكب المنير ٣/٤١٤، وشرح المنار ص ١٠٥، والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) هذا أمر مهم يجب الانتباه له وخصوصاً أن أكثر العلماء لم ينبه له في هذا الموضع.

فإنها تدل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، فنؤمن بذلك ثم نبحث عن البيان، وقد جاء بيان الصلاة والزكاة في أقوال النبي ﷺ وأفعاله، فنعمل ما أمرنا به على الصفة التي بُيِّنت لنا من دون زيادة أو نقصان.

#### وللإِجمال قبل البيان فوائد، منها:

١ أن ذلك أوقع في النفس لما فيه من تهيئتها للأمر المراد.

۲ \_ أنه أدعى إلى كمال الامتثال، فإذا تهيئت النفوس بمعرفة الحكم
 إجمالاً كان ذلك دافعاً لها على الامتثال بإقبال وإتقان.

٣ ـ أنه أبلغ في التأكيد. فإذا جاء الحكم مجملاً ثم جاء مفصلاً ومبيناً فإن ذلك أبلغ في التأكيد من مجرد التكرار أو غيره من أساليب التوكيد، لأنه تأكيد وبيان.

\$ — أن في ذلك يسر على هذه الأمة. فقد أراد الله جل وعلا بنا اليسر في كل الأمور، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ كُلُ يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ١٨٥]، ومن اليسر أن يأتي البيان بعد الإجمال ليفصل لنا حكم المطلوب في حالة قوتنا وحالة ضعفنا ويبين لنا ما نأثم بتركه، منه وما لا نأثم بتركه، وما هو شرط في صحته عما ليس بشرط، حتى لا نقع في حرج بتركه، والحمد لله على نعمه ولطفه.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يتفرع على هذه المسألة فروع فقهية، منها:

۱ من قال كلاماً مجملاً يحتمل الكفر ويحتمل الفسق ويحتمل الجهل، فإنه يتوقف عن الحكم عليه حتى يتبين مقصوده، فإذا تبين مقصوده من كلامه حكم عليه بما يترتب على بيانه.  $\Upsilon$  \_ من أقرَّ لشخص بشيء طلب منه بيان ذلك الحق وألزم بأدائه. قال في العدة شرح العمدة: (ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله) (1) ، أما إذا لم يبين، فقد قال صاحب الفروع: (فإن أبى، فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلَّا جعل ناكلاً وحكم عليه. والأشهر إن أبى حبس حتى يقر، ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بمبينة وخمر) ( $\Upsilon$ ) ، وفي الإنصاف: (إذا قال له على شيء أو كذا، قيل له: فسر، فإن أبى حبس حتى يفسر، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب) ( $\Upsilon$ ).



<sup>(</sup>١) العدة شرح العمدة ص ٦٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفروع ٦/ ٦٣٤، وانظر المسألة في: المغني ٥/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢٠٤/١٢.

## المبحث الثاني أوجه الإجمال في القرآن والسنّة

#### وفيه مطالب:

الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسنَّة.

الثاني: آثارها الفقهية.

الثالث: مواضع توهم فيها الإجمال، ولا إجمال.

الرابع: آثارها الفقهية.

#### \* \* \*

## المطلب الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسنَّة:

الإجمال في القرآن والسنَّة أتى على عدة أوجه، إليك بيان تلك الأوجه والأنواع:

١ = إجمال في حرف: مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَلَمُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَم

٢ \_ إجمال في اسم: مثل «القرء» اسم يطلق على الحيض وعلى الطهر، ومثل: «العين» اسم يطلق على الباصرة والجارية ومهد الذهب، ومثل: لفظ الصلاة والزكاة.

" إجمال في تركيب، مثل قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ اللَّهِ عَالَمَ وَ الْبَعْدَةُ اللَّهِ الْبَعْدِةِ : ٢٣٧] فيحتمل النزوج ويحتمل النولي. ومثل قول الرسول ﷺ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)(١)، فمرجع الضمير في جداره يحتمل أن يعود إلى الجار الذي يريد أن يغرز، ويحتمل أن يعود إلى الجار الدي يريد أن يغرز، ويحتمل أن يعود إلى الجار المخاطب، فهذا إجمال في التركيب.

وقد ذكر الفتوحي<sup>(۲)</sup> وغيره تلك الأوجه مع أسباب الإجمال، مع أن الأسباب توضح سبب الإجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب، وسوف يأتي بيان الأسباب<sup>(۳)</sup>. وقد قسم الرازي المجمل تقسيماً آخر، فقال: (أما اللفظ فإما أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه، أو حال كونه مستعملاً في موضوعه ولا في كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه، أو كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه.

\* ومنهج الحنابلة هو من منهج المتكلمين الذي يتميز عن منهج الأحناف، حيث قسم الأحناف ما لم يظهر معناه إلى أربعة أقسام، هي:

الخفي: وهو (ما خفي مراده بعارض غير الصيغة) (٥) ، ومثّلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ، دلالته على قطع الطرار والنبّاش، دلالة خفية .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري ۲/ ۸۹۹ برقم ۲۳۳۱، ومسلم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) شرح الكوكب ٣/ ١٥٤ \_ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) شرح المنارص ١٠٢، وكشف الأسرار ١/٢٥.

۲ \_\_ المشكل: وهو (الداخل في أشكاله)(۱) \_\_ أي: أمثاله \_\_ كقوله تعالى: ﴿ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَى شِغْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۲۳]، فقالوا: كلمة أنّى مشتركة بين معنيين فتأتي بمعنى من أين، مثل: ﴿ أَنَّ لَكِ هَلَا أَلَهُ إِلَا عمران: ٣٧]، وتأتي بمعنى كيف مثل: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَلَا هِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، أي: كيف. فتأملنا في معناها في هذه الآية فظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث.

٣ ــ المجمل: هو (ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة) (٢)، ومثّلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اللَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

٤ — المتشابه: وهو (ما انقطع رجاء معرفة المراد منه) (٣) ، فلا يعلم تأويله إلا الله ، ومثّلوا له بصفة اليد والوجه . فيجب اعتقاد ثبوتها وإن لم تعرف الكيفية ، وتلك الأقسام الأربعة مرتبة عندهم في إبهام المراد منها . فالخفى أدناها والمتشابه أشدها في الخفاء .

أما الحنابلة والشافعية والمالكية، فالمجمل يشمل عندهم كل تلك الأقسام ولم يفصلوا كما فصل الأحناف.

## المطلب الثاني: آثارها الفقهية:

يترتب على ذلك آثار فقهية، منها:

١ \_ هل الاعتداد في عدة الطلاق بالأطهار أو بالحيض؟ خلاف بين

<sup>(</sup>١) شرح المنارص ١٠٣، وكشف الأسرار ١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح المنارص ١٠٤ ــ ١٠٠، وكشف الأسرار ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المنارص ١٠٥ ــ ١٠٦، وكشف الأسرار ١/٥٥، والتلويح ١٢٦/١، و ١٢٧.

العلماء في ذلك مرجعه إلى الإجمال في لفظ القروء في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْمُطَلِّقَدَتُ يَتَرَبُّصُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ الإمام أحمد عن ذلك، قال عبد الله: (سألت أبي عن الأقراء الأطهار أم الحيض؟ فقال: فيه اختلاف عن أصحاب محمد ﷺ (١٠).

ولذلك فعنه روايتان في ذلك:

الأولى: أنها الحيض، وبه قال عدد من الصحابة والتابعين وهو اختيار أصحابنا (٢)، وبه قال الأحناف (٣).

الثانية: أنها الأطهار، وهي رواية قديمة له (٤)، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة (٥).

٢ \_ إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه، ويحل لها جميعه إذا أذن الزوج بناءً على أنه المراد بقوله: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

قال ابن قدامة: (والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز لأمر في ماله، برىء منه صاحبه، وكمل له الصداق جميعه.

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد، رواه عبد الله ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) المغني ٧/ ٤٥٢، والروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٩، قال به أبو بكر وعثمان وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي رحمهم الله.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣/ ١٩٢ \_ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢٠٨/٢، قالت به عائشة، وقال به زيد وابن عمر وسليمان بن نصار وعمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٥) الأم ٥/ ٢٢٤، وبداية المجتهد ص ٨٩.

وعنه: ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، فيصبح عفوه عن نصف مهر بنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول، لأن الذي بيده عقدة النكاح عند الطلاق هو الولي، ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة)، ثم قال: ﴿ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيكِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط، لأن الأب يلي مالها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها، ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكراً ولم تكن ذات زوج (١).

## المطلب الثالث: مواضع توهم فيها الإجمال ولا إجمال:

وفيه عدد من المسائل: نبحث في كل مسألة موضعاً من المواضع التي اختلف في إجمالها، ومن خلال البحث يتبين لنا سبب الوهم فيها.

## المسألة الأولى: التحريم إذا أضيف إلى الأعيان:

إذا أضيف التحريم إلى الأعيان مثل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [النساء: ٢٣]، فليس [المائدة: ٣]، وقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَهَكُمُ الْمَهَكُمُ الله النساء: ٢٣]، فليس بمجمل عند الأكثر (٢)، وقال الكرخي وأبي عبد الله البصري (٣) والقاضي أبو يعلى (٤): أن ذلك مجمل لأن تحريم الأعيان لا يصح، وإنما يحرم أفعالنا في العين فيجب التوقف حتى تبين الفعل المحرم.

وبين أبو الخطاب والموفق ابن قدامة وابن تيمية والآمدي وغيرهم من

<sup>(</sup>۱) الكافي ۱۰۳/۳ ــ ۱۰۶.

<sup>(</sup>۲) شرح الكوكب المنير ٣/٤١٩.

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي ٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) العدة ١/٥٤١.

العلماء (١)، أن ذلك ليس بمجمل لأن السامع يفهم أن التحريم المضاف إلى الميتة هو الأكل والمضاف إلى النساء هو الوطء والاستمتاع، فهذا ظاهر ومعروف عنده بعرف الاستعمال. واللغة تتضمن الوضع الأصلي، والاستعمال العرف وكلاهما ينتفي بهما الإجمال.

فتبين أن سبب وهم الأئمة الذين قالوا بإجمالها، هو عدم نظرهم إلى الاستعمال العرفي، مع أنه مصدر من مصادر اللغة.

وأما قول القاضي: (وقد أوما إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب طاعة الرسول فقال: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنرِيرِ ﴾ الرسول فقال: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنرِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]، وقال: (قال: لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير)، فلما نهى رسول الله عَلَيْ عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير دلّت على أحكام رسول الله عَلَيْ على أن الآية ليست على ظاهرها (٢).

فأرى أن هذا لا يدل على ما ذهب إليه القاضي، وقد قال ابن تيمية متعقباً للقاضي: (ذكر عنه كلاماً لا يدل عندي على ما قال بل على خلافه) (٣)، وكلام الإمام أحمد إنما هو في العموم وأن السنّة تخصص العموم.

وكلام القاضي في هذا الموضع من العدة يتعارض مع قوله في باب البيان: (وأما ما يمكن استعماله على ظاهره وحقيقته فلا يحتاج إلى البيان إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته فيحتاج إلى

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/ ٢٣٠، وروضة الناظر ص ١٨١، والمسودة، والإحكام ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) العدة ١/٥١١ \_ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٩١.

بيان المراد به، نحو قوله تعالى: ﴿ فَاقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهِ النّبيّعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمّهَ لَكُمُ اللّهُ النّباء: ٢٣]، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة فهي غير مفتقرة إلى بيان (١)، وعليه فليست مجملة، إذ لو كانت مجملة لاحتاجت إلى بيان.

وأيضاً عند مناقشته لتعريف الصيرفي للبيان، قال في الخطاب المبتدأ: (إذا كان ظاهر المعنى بين المراد فهو بيان صحيح وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف (٢)، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ مُ أُمَّهَ لَكُمُ مُ النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] قد حصل البيان به وإن لم يكن تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] قد حصل البيان به وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي) (٣)، فهل ذلك اضطراب وسهو من أبي يعلى أم أنه قول آخر له؟

المسألة الثانية: لا إجمال في قول الله تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، هذا هو قول أكثر العلماء (٤) لأنه ظاهر في مسح جميع الرأس والباء تفيد الإلصاق، وعليه فلا إجمال فيها.

وقال بعض الأحناف إنها مجملة، ذكر ذلك ابن عبد الشكور وابن الهمام فقالا: (لا إجمال في ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ خلافاً لبعض

<sup>(</sup>١) العدة ١/١١٠.

 <sup>(</sup>۲) يرجع إلى الوصف الذي ذكره الصيرفي وهو [إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى
 حيِّز التجلي].

<sup>(</sup>٣) العدة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢٣.

الحنفية)(١) حيث قالوا بأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل بعضه، وهذا غير مسلم لأنه ظاهر في مسح جميع الرأس، لأن الباء للإلصاق والرأس حقيقة في جميع الرأس لا بعضه، فكان ذلك مقتضياً لمسح جميع الرأس، وإلى جانب ذلك دلالة العرف في الاستعمال. وعليه، فلا وجه للقول بالإجمال.

وقد نسب أبو الخطاب<sup>(۲)</sup> والفتوحي<sup>(۳)</sup> القول بالإجمال إلى أصحاب أبي حنيفة، والصحيح أنه قول بعض الأحناف كما تبين لك.

#### المسألة الثالثة: لا إجمال في آية السرقة:

قال الله تعالى: ﴿ وَالْسَارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَاقَطَعُواْ آيَدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، قال أكثر العلماء: لا إجمال فيها، لأن اليد مجاز في الكف، وحدُّه الكوع، واستعمال المجاز صحيح إذا قام الدليل على أنه المراد دون الحقيقة، وهو معلوم وظاهر للمخاطب فلا إجمال فيه، لكن العدول عن الحقيقة إليه يحتاج إلى دليل، وقد دل الدليل عليه وهو فعل النبي ﷺ (٤)، وإجماع الصحابة عليه (٥)، وقال بعض العلماء (٢): فيها إجمال في اليد وفي القطع لأن اليد تطلق على ما هو إلى المرفق، وعلى ما هو إلى

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ٢/ ٣٥، وتيسير التحرير ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب ٣/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) بفعله « ﷺ » في سارق رداء صفوان بن أمية أنه أمر بقطعه من المفصل، سنن المدار قطني ٣/ ٢٠٥، وعن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي ﷺ سارقاً من المفصل. الدراية بتخريج أحاديث الهداية ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) المغنى ١٠/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ٢/ ٢٣٦، وشرح الكوكب ٣/ ٤٢٥، والإحكام في أصول الأحكام ٣/ ١٩.

المنكب، والمراد غير معلوم من النص فهو مجمل. والقطع يطلق على الإِبانة وعلى الجرح وهذا غير معلوم من الآية، فالآية مجملة تحتاج إلى بيان.

\* وعندي أن هذه الآية من العام الذي أريد به الخاص. فاليد عامة في جميع العضو وخاصة في الكف، فأطلق العام وأريد به الخاص وهو الكف بدليل دل عليه، أما القطع فإنه حقيقة في الإبانة لذلك فالآية ليست مجملة حيث أن المراد منها معلوم.

#### المسألة الرابعة: لا إجمال في آية البيع:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] الآية. أكثر العلماء على أن هذه الآية ليست مجملة (١). وقال القاضي أبو يعلى: (وأما قوله: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ﴾، فهذا أيضاً من المجمل لأن الله تعالى حكى عنهم \_ وهم أهل اللسان \_ أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا)، وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا) (٢)، وقال به بعض العلماء (٣).

وأرى أن كلامهم لا يدل على ما قال بل يدل على أن البيع مستقل عن الربا ولكنه مثله، لأنه لو كان منه لما شبّه به حيث أن الشيء لا يشبّه بذاته بل يشبه بغيره المماثل له، فلم يقولوا إنما البيع ربا وإنما قالوا مثل الربا.

وذكر الفتوحي أن الحلواني ذهب إلى أنها مجملة وأن للقاضي فيها قولان، وذلك بناءً على كلام القاضي الذي سبق.

ولا إجمال فيها لأنها من العام الذي خصص بمعلوم، ولم يخصص بمجهول.

<sup>(</sup>١) العدة ١/٨١١.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ص ٢٠٠، وكشف الأسرار ١/٤٥، والتلويح ١٢٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٣/٤٢٦.

#### المسألة الخامسة: نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الإجمال:

وقال بعض العلماء: إنه مجمل (^) لأنه محتمل أن المراد به نفي الإجزاء، أو أن المراد به نفي الكمال، فلا بدمن بيان ذلك. ولكن يصح دعوى الإجمال لو كان البحث في حقائق لغوية مجردة، لكن البحث في حقائق لغوية مخددة، لكن البحث في حقائق شرعية، وعرف الشارع ظاهر في ذلك، وفي حمله على نفي الكمال إثبات للصحة وهو مخالف للظاهر (٩). والأصل

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٣/ ٢٣٤، والمسودة ص ١٠٧ ــ ١٠٨، وشرح الكوكب ٢/ ٤٢٩، وروضة الناظر ص ١٨٨، وتيسير التحرير ١/ ١٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨، والإحكام ١٧/٣.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۱/۱۶۰، وأبو داود ۱/۹۹.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ٢/ ٨٢٣، والترمذي ٣/ ١٠٨، والنسائي ٤/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) البخاري ١/٣، ومسلم ٦/٨٤.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو هريرة، وأخرجه البخاري ١/٣٦٣، ومسلم ٢/١١.

<sup>(</sup>٨) المسودة ص١٠٧، وروضة الناظر ١٨٢، ونسبوه للأحناف والصحيح أنه لبعضهم.

<sup>(</sup>٩) المسودة ص ١٠٨.

حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه وعلى هذا، فلا إجمال.

المسألة السادسة: لا إجمال في قول النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١):

قال بذلك جمهور العلماء (٢)، لأنه يدل على رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه. فلا يجب على المخطىء والناسي والمكره ما يجب على المتعمد، إذ لا يمكن حمله على رفع الفعل حيث أن الفعل قد وقع.

وقال أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري وغيرهما أنه مجمل (٣)، لأنه يحتمل رفع جميع أحكامه ويحتمل رفع بعضها. ولا يحكم بأحدهما إلا بدليل، فهو مجمل يحتاج إلى بيان.

وأجيب عليه: بأنه يتبادر إلى الذهن منه نفي المؤاخذة والعقاب المترتب على فعله لو وقع عمداً ودلالته على ذلك ظاهرة، وعرف اللغة دال عليه فلا إجمال فيه (٤).

## المطلب الرابع: آثارها الفقهية:

يترتب على الخلاف في المسائل السابقة آثار فقهية، منها:

١ \_ الانتفاع بجلد الميتة:

لا خلاف بين العلماء في نجاسة جلد الميتة قبل دبغه فيحرم الانتفاع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ۱/ ۲۰۹، وفي الجامع الصغير ۲/ ۲۹۱، ولفظ الحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي»، وفي طرقه ضعف نبه عليها ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ٢٣٥، وشرح الكوكب ٣/ ٤٢٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٥، وروضة الناظر ص ١٥١، والمستصفى ١/ ٣٤٨، وإرشاد الفحول ص ١٧١، وأصول السرخسي ١/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ١/ ٣٣٦، والإحكام ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ٧٣٥ \_ ٢٣٦، والإحكام ٣/ ١٥، والروضة ص ١٨٣.

به، واختلفوا فيه بعد دبغه والمشهور في المذهب أنه محرم ونجس (١) لأنه جزء من الميتة، والله تعالى يقول: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، فهي عامة في كل منافعها. والرواية الثانية: أن الجلد يطهر بالدبغ لقوله على الإهاب فقد طهر (٢)، وذهب الأحناف إلى ذلك لأن الآية مجملة، وقد جاء بيانها من النبي على في هذا الحديث، وفي حديث ميمونة وفيه قال على إنما حرم أكلها (٣).

ومما يدل على القول المشهور في المذهب كتاب النبي رَهِينة إلى جهينة وفيه: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وفي رواية: (أتانا كتاب رسول الله رَهِينِينُ قبل وفاته بشهر أو شهرين)(٤)، وقد سبق بيان المسألة.

#### ٢ \_ مسح الرأس في الوضوء:

يجب مسح جميع الرأس عند الإمام أحمد، وعليه جماهير أصحابه.

وعنه رواية يجزأ مسح أكثره. وقال عدد من العلماء: يجزأ مسح بعضه واختلفوا في المقدار، فمنهم من قال: قدر الناصية، ومنهم من قال: الربع، ومنهم من قال: ثلاث شعرات. وزعم بعض من قال بذلك أنَّ الباء في قول الله تعالى: ﴿ وَالمُسَحُوا بِرُمُوسِكُمُ ﴾ [المائدة: ٦]، للتبعيض، والصحيح أنها للإلصاق فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع ولا إجمال فيها.

#### 

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١/٨٦، والمغنى ١/٦٦.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عباس. أخرجه مسلم ۱/۱۹۱، وأبو داود ۱۹۲۷ ــ ۳۶۸، والترمذي ۱۹۳/۶ . ۱۹۳/۶

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/ ٥٤٣، ومسلم ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن عكيم. أخرجه أبو داود ٤/ ٣٧١، والترمذي ٤/ ١٩٤.

# المبحث الثالث أسباب الإجمال

يرجع الإجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب إلى سبب من الأسباب الآتية:

ا ـ دلالة اللفظ على معان مشتركة فيه على السواء، مثل لفظ القرء يدل على الطهر ويدل على الحيض. ومثل دلالة الواو على الاستئناف ودلالتها على العطف وعلى معانيها السابقة (١). ودلالة الباء على الإلصاق وعلى الظرفية، وعلى معانيها السابقة (٢).

إبهام معناه وخفاؤه، مثل الحروف التي ابتدأت بها بعض السور، ومنها: ﴿ الْمَرْ شَ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِبُ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ شَ ﴾ السور، ومنها: ﴿ المَرْ شَ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِبُ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ شَ ﴾ [البقرة: ١]، ﴿ كَهيعَضَ شَ الله البقريم: ١]، ﴿ حَمْ شَ عَسَقَ شَ ﴾ [الشورى: ١، ٢]، ﴿ صَمَّ ﴾ [ص: ١]، ﴿ قَمَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ شَ ﴾ [القلم: ١].

٣ ــ النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي، مثل كلمة
 الإيمان، والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الكلمات التي تدل على معنى

<sup>(</sup>١) المغنى ١/ ١٢٥، والإنصاف ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٦٨.

لغوي لكن الشارع نقلها إلى حقيقة أخرى شرعية. ومنه أيضاً المصطلحات الشرعية التي لم يسبق للعرب استعمالها لكن الشارع اشتق من أصل لغتهم ما يدل عليها، مثل: الاعتكاف، الرباط، وغير ذلك من الكلمات التي أثرى بها القرآن الكريم والسنّة المطهرة لغة العرب.

٤ \_ دلالة اللفظ على مجازات متعددة ليس لمعنى منها أولوية على غيره، مثل قولك: (رأيت بحراً على فرس) فهو مجاز في الرجل العالم ومجاز في الرجل الكريم، ولا أولية لأحدهما على الآخر.

مستعمله، مثل النكاح، يطلق ويراد به الوطء وهو حقيقة فيه، ويطلق ويراد به العقد وهو حقيقة فيه، ويطلق ويراد به العقد وهو مجاز فيه مثل قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحْتُمُ الْعَقد وهو مجاز فيه مثل قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُ ﴾ [الأحـزاب: ٤٩]، وقـول الرسول ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (١)، فإذا ورد مطلقاً لزم البحث عما يحدد المراد به منهما مثل قوله تعالى: ﴿ فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ المراد به منهما مثل قوله تعالى: ﴿ فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ النبي ﷺ في قوله: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) روته عائشة. أخرجه البخاري ٢/ ٩٣٣ برقم ٢٤٩٦، ومسلم ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

٧ ــ تردد الصفة بين مذكورين أو أكثر، ومثاله: قوله: له عندي ماشية وبقر وإبل ذكور، فهل هذه الصفة تعود إلى جميع ما ذكر أو إلى بعضه، وهذا من أسباب الإجمال في التركيب أيضاً.

 $\Lambda$  \_ إذا كانت الصفة مجهولة مثل قوله: له عندي قيمة سيارة، فهذا إقرار مجمل يطلب منه بيان صفة ما أقر به.

 $\mathbf{9}$  تخصيص العام بمجهول مثل قولك: اقتل اليهود والنصارى إلَّا بعضهم، تلك هي أسباب الإجمال (١).

<sup>(</sup>۱) ذكر الفتوحي بعضها، انظر: شرح الكوكب ١٧/٣، وذكر الآمدي بعضها، انظر: الإحكام ٣/١٠.

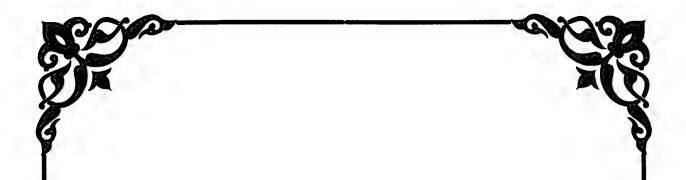

# الفصل الثاني قواعد المبين وآثارها الفقهية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ما يقع به البيان.

المبحث الثاني: تأخير البيان.



## المبحث الأول ما يقع به البيان

البيان لا يخلو من أن يكون ابتداءً مثل قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ ال

أو يكون تخصيصاً لعموم يمكن استعماله على عمومه فيبين أن المراد بعضه، أو يكون صرفاً للفظ من الحقيقة إلى المجاز فيبين أن المجاز هو المراد، أو يكون بيان لمجمل، أو يكون نسخاً، فيبين رفع الحكم الثابت قبله.

ومرادنا في هذا الفصل بيان المجمل. بماذا يقع؟

قرر العلماء أن البيان يقع بالكتاب والسنَّة والإِجماع والقياس، لأنها أدلة تثبت بها الأحكام ابتداء.

وإليك تفصيل ذلك في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: بيان مجمل القرآن بالقرآن:

ورد في كتاب الله آيات مجملة قد جاء بيانها في آيات أخرى. ومن أمثلة ذلك قول تعالى: ﴿ أُجِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمْ لِإِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ المائدة: ١]، فهذا مجمل جاء بيانه في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ

وَالدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِّخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ. . . ﴾ [المائدة: ٣] الآية.

قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ [النساء: ٧]، فالنصيب مجمل قد جاء بيانه في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، والآيات بعدها.

### المسألة الثانية: بيان مجمل القرآن بالسنّة:

السنّة تبين مجمل القرآن بدليل قول الله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَكَ وَلِهُ الله تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهِ مَا وَي عَنه : أَنه حَصَادِمِهُ ﴾ [الأنعام: 181] بيّن النبي عَلَيْ هذا الحق في ما روي عنه : أنه قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (۱)، وكما يقع البيان بالقول يقع البيان بفعله عَلَيْ (۲)، مثل بيان الصلاة بفعله وبيان الحج بفعله عَلَيْ ، والدليل عليه قوله عَلَيْ : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وقوله عَلَيْ : «خذوا عني مناسككم» (٤)، والبيان بالفعل أبلغ فليس الخبر كالمعاينة .

ويقع البيان بالترك ويدل على عدم الوجوب، ويقع البيان بالكتابة والإشارة مثل إرساله الكتب إلى الملوك<sup>(٥)</sup>، والإشارة مثل بيانه للشهر بقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»<sup>(٢)</sup>، ويقع البيان بإقراره لما يعلم به من

<sup>(</sup>١) رواه ابن عمر. أخرجه البخاري ٢/ ٥٤٠، والترمذي ٣٢ /٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ٣/ ٤٤٢، والإحكام للآمدي ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث، أخرجه البخاري ١/٢٢٦ ــ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه جابر بلفظ: لتأخذوا مناسككم. أخرجه مسلم ٤/٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري ١/٧.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عمر ، وأخرجه البخاري ٢/ ٦٧٤ ، ومسلم ٣/ ١٢٣ .

فعل أصحابه مثل إقراره لهم على أكل لحم الضب<sup>(۱)</sup>، وإقرارهم على العزل عن نسائهم<sup>(۲)</sup> فإنه يفيد الإباحة. ويقع البيان بهديه ﷺ الممتزج من قوله وفعله مثل قول الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]، بينها الرسول ﷺ بهديه المتكامل الذي يجمع بين الرفق والقوة ويجمع بين الابتسامة والجهاد.

## المسألة الثالثة: بيان مجمل السنَّة بالسنَّة:

ويقع بيان مجمل السنّة بالسنّة مثل: (ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْةِ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر)<sup>(٣)</sup>. ومثل بيانه للوتر بفعله على الصفات المنقولة (٤) ومثل بيانه لوقت السنن الرواتب.

## المسألة الرابعة: بيان مجمل السنَّة بالقرآن:

ويقع بيان مجمل السنَّة بالقرآن، مثل:

ا \_ بيان القرآن لحكم الأسرى حيث أبهم حكمهم فاجتهد رسول الله على فيهم، ثم بين القرآن حكم الله فيهم.

٢ ـ بيان القرآن لحكم الظهار حيث جاءت المرأة تجادل النبي ﷺ
 في زوجها فلم ير لها النبي مخرجاً، فبين القرآن حكم الظهار وفصّله (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: حدیث ابن عمر وخاله. صحیح البخاری ٥/ ٢١٠٥، ومسلم ٦/٦٦، و ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: حديث جابر والبخاري ٥/ ١٩٨، ومسلم ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/ ٧٦٦ برقم ٢٠٨٦، ومسلم ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الوتر في صحيح البخاري ١/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) أول سورة المجادلة الآيات: ١، ٢، ٣، ٤.

٣ ــ بيان الله لنبيه حكم تحريم ما أحل الله له في قول الله تعالى:
﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ قَالَهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ اللّهُ لَكُونَ جَعِلَةً أَيْمَنِكُمْ وَاللّهُ مُولَلكُونُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ وَالتحريم: ١، ٢].

#### المسألة الخامسة: يقع البيان بالإجماع:

ويقع بيان المجمل بالإجماع<sup>(۱)</sup> ومثاله قول الله تعالى: ﴿ فَدِيكُ مُّكَلَّمَةُ إِلَىٰ اَهْ لِهِ الله على الإجماع أن دية مُسكَلَّمَةُ إِلَىٰ اَهْ لِهِ ﴾ [النساء: ٩٢]، فالدية مجملة وقد بين الإجماع أن دية الخطأ تجب على العاقلة، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى. وأرى أن البيان حصل بمستند الإجماع الذي قام عليه، والإجماع معبر عنه.

#### المسألة السادسة: يقع البيان بالعرف:

أجمل القرآن المقادير في مواضع كثيرة وجعل الشارع بيان ذلك إلى العرف الصحيح، ومن أمثلة ذلك:

١ ــ قال تعالى في كفارة الظهار: ﴿ فَمَن لَرّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِكُناً ﴾ [المجادلة: ٤]، فنوع الطعام ومقداره راجع إلى العرف.

٢ ـ قال تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَيِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا الْمُعَرُونِ مَتَعَا الْمَعُهُونِ حَقَّاعَلَى الْمُعَينِينَ ﴿ وَالْمُعَلُونِ حَقَّاعَلَى الموسر المقتر راجع إلى العرف، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنَعُ الْمُعَرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُعَرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُعَرِدِ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنعُ الْمُعَرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُتَقِينِ مَتَنعُ الله العرف، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنعُ الْمُعَرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُتَقِينِ مَتَنعُ الله العرف.

" \_ النفقات الواجبة مردها من حيث النوع والمقدار راجع إلى العرف. كالنفقة على الوالدين، ونفقة الزوجة، ونفقة المطلقة الحامل، ونفقة الخادم وغير ذلك من النفقات الواجبة يجب فيها قوت أهل البلد ويجب فيه المقدار الذي يحدده العرف الصحيح.

<sup>(</sup>۱) العدة ١/٨٢١.

#### المسألة السابعة: يقع البيان بالأدنى:

لا يشترط في البيان أن يكون المبيِّن مثل المبيَّن في القوة، بل يجوز بأدنى منه عند علماء الحنابلة (١)، وعليه أكثر العلماء (٢). فالسنَّة تبين القرآن والآحاد يبين المتواتر، وخالف في ذلك الكرخي، فقال باشتراط المساواة بينهما في القوة (٣).

الراجح قول الجمهور بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكُرَ لِللَّهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، ووجه دلالتها أن السنَّة تبين القرآن وهي أدنى منه، فدل ذلك على أن الأدنى يبين الأعلى فلا تشترط المساواة.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲/ ۲۸۷ ــ ۲۸۸، وشرح الكوكب ۳/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) مختصر المنتهى وشرحه ٢/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت ٢/٤٨، وتيسير التحرير ٣/١٧٣، وما بعدها.

## المبحث الثاني تأخير البيان

تأخير البيان لا يخلو إما أن يكون تأخيراً إلى وقت الحاجة أو تأخيراً عن وقت الحاجة أو لا يعود عن وقت الحاجة، ثم لا يخلو إما أن يكون التأخير يعود بمصلحة أو لا يعود بها، والحكم في ذلك يختلف.

وتفصيله مرتب على ما يلي:

المسألة الأولى: تأخير البيان إلى وقت الحاجة:

الأول: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قال به أكثر الحنابلة (١) وأكثر الشافعية وجماعة من الأحناف (٢).

الثاني: لا يجوز تأخيرها إلى وقت الحاجة، قال به بعض الأحناف وبعض الشافعية (٢)، وقال به أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي (٤) وهو قول أكثر المعتزلة وأهل الظاهر (٥).

الثالث: التفصيل. . فيجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، وقال به

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢/ ٢٩١، والروضة ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) روضة الناظر ص ١٨٥، والمعتمد ١/ ٤٣٢ ــ ٤٣٣.

أبو الحسن الكرخي<sup>(۱)</sup>، وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم دون غيره<sup>(۲)</sup>، وقال بعضهم: لا يجوز تأخير بيان ما له ظاهر يمكن العمل به وهو غير مراد، ويجوز تأخير غيره، قال به أبو الحسين البصري<sup>(۳)</sup>.

#### وأدلة القول الأول كثيرة، منها:

ا \_ وقوعه في الكتاب والسنّة، فالصلاة والزكاة نزل فيها بهما ثم بين النبي ﷺ بعد ذلك أحكامهما. ولما نزل قول الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْ بُدُونِ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، نزل بعد ذلك بيانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَىٰ أُولَتِيكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] ردّاً على ابن الزبعرى عندما قال: لأخصمن محمداً ثم قال: (أليس قد عبدت الملائكة وعبدت المسيح وأمه من دون الله أهم حصب جهنم؟)، فجاء البيان لذلك.

ووجه الدلالة: أن البيان بعد جمعه وضم بعضه لبعض، وقد عطف بثم وهي للتراخي والمهلة، فدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب.

" حَوْلُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَخُيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، ودلالتها أن النهي عن التعجل ببيانه قبل أن يبين له الوحي دال على تأخر البيان عن الخطاب. ولهم أدلة أخرى (٤) وهو القول الراجح عندي لقوة هذه الأدلة وسلامتها من المعارض المؤثر.

<sup>(</sup>١) الإحكام ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>Y) التمهيد Y/ Y91.

<sup>(</sup>٣) المعتمد ١/ ٣٤٣، والتمهيد ٢/ ٢٩١ \_ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٢ \_ ٢٠١، والإحكام ٣/ ٣٣ \_ ٤٤.

#### واستدل المانعون بأدلة(١):

١ \_ إذا لم يبين لنا المراد لم يحصل مقصد الخطاب وهو الإفهام،
 فكان بمنزلة من خاطب العربي بالفارسية.

وأجيب عليه: بأن الخطاب يفهم منه طلب الفعل أو الترك أو غيره، بحسب مدلوله. وبيان كيفية المطلوب هي المتوقفة على البيان. وأصحاب اللغات الأخرى خوطبوا بالعربية لأن فهم مراد الخطاب ممكن لهم ببذل سبب إضافي وهو تعلم اللغة.

٢ \_ إن تأخير البيان لا يخلو إما أن نفهم الخطاب قبل البيان على ظاهره أو على غير ظاهره، فإن كان الأول فهو جهل وإن كان الثاني فلا سبيل لنا إليه.

وأجيب عليه: بأن فهم الخطاب على ظاهره لا جهل فيه، فالعام يفهم منه العموم حتى يرد ما يخصصه وبأن الخلاف قبل الحاجة وهي وقت الامتثال المطلوب.

وأدلتهم عقلية وغير مسلمة لهم. وأتعجب من استرسال بعض الأصوليين فيها مع ظهور أدلة وقوعه في مواضع عدة من الكتاب والسنّة.

#### المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الحاجة:

اتفق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٢) لأن فيه إيقاع للمكلف في الحيرة وتكليف له بما لا يمكنه فعله، ومما ينبغي الانتباه إليه أن ذلك غير واقع في كلام الله جلَّ وعلا، لكن يلزم التحفظ من إطلاق

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد ۱/٣٤٣ ـ ٣٥٠، والإحكام ٣/ ، والتمهيد ٢/ ، والمانعون هم أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث الذين فصلوا فيه.

 <sup>(</sup>۲) المعتمد ۱/ ۳٤۲، والتمهيد ۲/ ۲۹۰، والإحكام ۳/ ، والروضة ص ۱۸۵.

عدم الجواز على الله لأن هذا مرتبط بوجوب الأصلح على الله وهو مذهب المعتزلة (١).

أما في كلام رسول الله ﷺ، فإنه غير واقع إلا في حالة وجود مصلحة للمخاطب مثل تأخير النبي ﷺ البيان للمسيء في صلاته إلى المرة الثالثة (٢)، فإن التأخير لمصلحة وهي حفز همته إلى الانتباه والإتقان في الامتثال بعد البيان.

وفي المسودة تنبيه إلى أمر مهم في هذه المسألة، قال شيخنا: (قولهم: «تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ونقل الإجماع على ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه. فإن الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال. لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضاً، إما من جهة المبلغ أو المبلغ. أما المبلغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً ابتداء، ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان، وأما المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعاً، بل على سبيل التدريج. وقد يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك، لكن يضيق الوقت عن بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة) (٣).

#### آثاره الفقهية:

يترتب على حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة فروع عدة، منها: 1 \_ أداء الشهادة فرض لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ١٨١.

وهل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ روايتان في المذهب، وظاهر كلام الإمام أحمد أنها فرض عين (١).

٢ ــ يجب على الأب تعليم ابنه وابنته أحكام فرائض الإسلام التي تجب عند البلوغ قبل البلوغ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

٣ ــ لا يجوز للعالم أن يكتم علمه عند الحاجة إليه لأن تأخير البيان
 عن وقت الحاجة لا يجوز.

أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فمما يتفرع عليه، إذا قال: أحد عبيدي عتيق آخر الشهر، صح بيانه ولزم لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الأرجح.



<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٢/٤.



# الباب السادس قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية

#### وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المفهوم بقسميه.

الفصل الأول: مفهوم الموافقة وحكمه وشروطه وأقسامه.

الفصل الثاني: مفهوم المخالفة وحكمه وشروطه وأقسامه.



#### التمهيد

## تعريف المفهوم: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة

المفهوم لغة. . المعلوم من اللفظ، فهو اسم مفعول من فهم (١)، في اللغة جميع ما دل عليه النطق، أما في محل النطق أو غيره.

أما في اصطلاح الأصوليين: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

فيخرج المنطوق لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق (٢).

وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

ومفهوم الموافقة، هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق به.

ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ومفهوم الخطاب(٣).

ومفهوم المخالفة، هو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق به.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٤/٧٥٤، وانظر: لسان العرب ١٥/٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ٣/ ٤٨٠، والإحكام ٣/ ٦٦، ولكن عبارته «ما فهم»، وإرشاد الفحول ص ١٧٨، والتحرير ص ١.

<sup>(</sup>٣) العدة ١/١٥٢، والتمهيد ١/٢٠، وروضة الناظر ص ٢٦٣.

ويسمى دليل الخطاب(١).

ولكل حكمه وأقسامه، وبيان ذلك مرتب في فصلين.

<sup>(</sup>۱) العدة ۱/۱۰۱، والتمهيد ۱/۲۱، وروضة الناظر ص ۲۲۶، وشرح الكوكب ۲/۶۸۹.

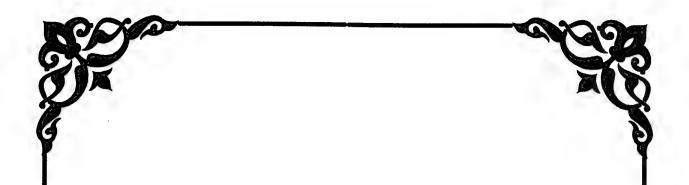

# الفصل الأول حكم مفهوم الموافقة: شروطه، أقسامه

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه.

المبحث الثاني: أقسامه.



#### المبحث الأول

### المطلب الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه:

تبين لك تعريف الموافقة، والمثال عليه دلالة قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أَفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣] على تحريم جميع أنواع الإيذاء من السبأو الضرب وغيرهما، فهل دلالته حجة معتبرة؟

اتفق جمهور العلماء على أن مفهوم الموافقة حجة (١)، ولم يخالف في ذلك إلاَّ داود الظاهري وابن حزم (٢).

قال القاضي مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، نبَّه على أنه إذا أمن بدينار أداه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّكُمَا أُنِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، نبَّه على المنع من الضرب، وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه لا من نطقه.

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائل، فقال رحمه الله في رواية أحمد بن سعيد: (لا شفعة لـذمـي)، واحتـج بقـول النبـي ﷺ: "إذا

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٤٨٠، والإحكام للآمدي ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإحكام لابن حزم ٢/٣٣.

لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه»(١)، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

وقال أيضاً في رواية الفضل<sup>(۲)</sup> بن زياد، وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، قال: (لا) نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو<sup>(۳)</sup>. انتهى)<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو بكر الباقلاني: (القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه) وقال الآمدي: (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: أنه ليس بحجة) (٦).

وقال الآمدي: (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلاً ما نقل، والدليل على أنه حجة: تبادر الفهم إليه، فإذا قال: لا تعط فلان حبة يفهم منه المنع من ما هو أكثر منها. وإذا حلف أن لا يشرب من ماء زيد شربة ولا يأكل من طعامه لقمة ولا يجلس في بيته لحظة، كان ذلك موجباً لامتناعه عما زاد عليه.

وهل دلالته لفظية أم قياسية؟! اختلفوا في ذلك على قولين:

١ \_ أن دلالته لفظية مستفادة من فحوى اللفظ ومفهومه. قال

<sup>(</sup>١) رواه أبو هريرة، وأخرجه مسلم ٧/٥، وأبو داود ٥/٣٨٤، والترمذي ٥/٧٥.

<sup>(</sup>۲) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان، كان من المقدمين عند أحمد، روى عنه مسائل عدة، وحدَّث جماعة عنه. طبقات الحنابلة ۱/۲۰۱، والمقصد الأرشد ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عمر، وأخرجه البخاري ٣/ ١٠٩، ومسلم ٦/ ٣٠.

<sup>(3)</sup> العدة ٢/ · ٨٤ \_ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الفحول ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) الإحكام للآمدي ٣/ ٦٧.

القاضي: (تسمى فحوى لأنه يظهر من معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم الطبخ ورائحته) (۱) ، هذا مذهب أكثر الحنابلة. قال المرداوي: (دلالته لفظية عند أحمد والقاضي وابن حمدان وابن عقيل، وحكاه عن أصحابنا والحنفية والمالكية وغيرهم) (۲).

وقال الفتوحي: (دلالته لفظية على الصحيح، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا)<sup>(٣)</sup>.

ودليل الأول: أنه مفهوم من اللفظ من غير تأمل بل يسبق إلى الفهم.

Y \_ أنَّ دلالته قياسية فهو قياس جلي ثبتت علته بالإجماع، قال بذلك أبو الخطاب<sup>(٤)</sup> وبعض الأصحاب وهو مذهب أكثر الشافعية، قال المرداوي: (عند الشافعي وأكثر أصحابه وابن أبي موسى والخرزي وأبي الخطاب والحلواني والفخر: قياس جلي. وقال بعض أصحابنا: إن قصد التنبيه فليس قياساً وإن قصد الأدنى فقياس)<sup>(٥)</sup>.

حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ (٦).

واستدل من قال أنها قياسية بأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعها في المقتضى، وهذا هو القياس (٧)، والراجح أن دلالته لفظية.

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٣.

<sup>(£)</sup> التمهيد 1/٢٦، و ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) التحرير ص ١٠٢، وانظر: السورة ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) روضة الناظر ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) روضة الناظر ص ٢٦٣.

#### وسبب الترجيح:

ا نا القياس لا تبدل للأصل فيه بالفرع، وهنا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

Y أن القياس لا يشترط فيه أن تكون العلة في الفرع أكثر من الأصل أو مساوله، وهنا لا يتحقق المفهوم إلا بذلك (١).

#### وشرطه صحة مفهوم الموافقة:

١ \_ فهم المعنى المقصود في محل النطق.

Y \_ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له (Y) ، فإذا خفي المعنى ، أي : كانت العلة تعبدية أو كان المسكوت عنه أدنى فلا مفهوم .

## المطلب الثاني: آثاره الفقهية:

#### يترتب عليه آثار فقهية، منها:

ا \_ لا تثبت الشفعة للذمي بناءً على مفهوم قوله ﷺ: «فإذا لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيقه»(٣).

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحق أن لا يكون لهم فيها حقٌّ. وهذا مظنون (٤)، وقد نص على ذلك الإمام أحمد (٥).

<sup>(</sup>١) راجع: الإحكام للآمدي ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير ص ١٠١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٤) المسود ص ٧٤٧، وشرح الكوكب ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ١٨٠ \_ ١٨١.

Y \_ يحرم رهن المصحف عند أهل الذمة وهذا مفهوم من النهي عن السفر به إلى أرض العدو. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد<sup>(۱)</sup>، فقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: لا، نهى النبي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو<sup>(۲)</sup>.

" \_ أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق، فما ثبت بالمفهوم قليل، لأن المفهوم أضعف في الدلالة من المنطوق.



<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

## المبحث الثاني أقسام مفهوم الموافقة

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين:

١ \_ أولى: وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق

. م

مثل: مفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣] فمنطوقها تحريم الضرب من باب أولى لأنه أشد في الإيذاء.

قال أبو يعلى: (نبه بذلك على تحريم الضرب والشتم لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى).

ويسميه من قال بأن دلالته قياسية بالقياس الجلي.

٢ ــ مساوي: وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه مساوياً
 للمنطوق به.

ومثاله: مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ ﴾ [النساء: ٢]، فمنطوقها تحريم أكل مال اليتيم، ويفهم منها تحريم إتلافه بالإحراق ونحوه من سبل الإتلاف لأنه مساو للأكل في تفويته على مالكه.

أما إذا كان الحكم في المسكوت عنه أدنى فلا يثبت حكماً له من هذا الطريق، لأنه ليس من مفهوم الموافقة أن يكون أولى أو مساوياً كما سبق.

### وينقسم أيضاً إلى:

ا \_ قطعي الدلالة: وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه مقطوع به لأجل أولويته أو وضوح علته. مثل رهن المصحف عند الذمي أولى بالتحريم من السفر به إلى ديار أهل الحرب، فهو قطعي الدلالة لأن تمكن من المصحف في الرهن مقطوع به وتمكنه منه في حالة سفر المسلم به إلى ديار الكفار ظن غالب فتحريمه فيها صيانة بالمصحف من الوقوع بأيدي الكفار، وهذا قاطع في تحريم رهن المصحف عند الذمي من باب أولى.

Y \_ ظني الدلالة: وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه مظنوناً لورود احتمال، مثل إذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى برد شهادته لأنّ الكفر فسق وزيادة، ولكن هذا مظنون لأجل ورود احتمال بأنّ الكافر قد يكون صادقاً وممن يتنزه عن الكذب لشرفه أو رجاحة عقله، وورود هذه الاحتمالات عليه جعله مظنوناً(۱).



<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظر ص ٢٦٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٧.

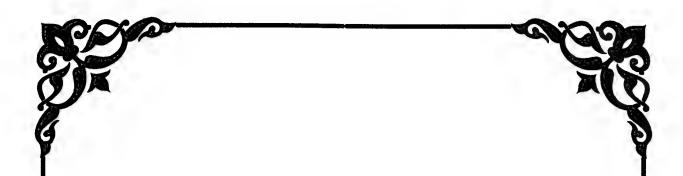

# الفصل الثاني مفهوم المخالفة شروطه وأقسامه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حجية مفهوم المخالفة وشروطه.

المبحث الثاني: أقسامه وآثاره الفقهية.



## المبحث الأول حجية مفهوم المخالفة وشروطه

وفيه مطلبان:

الأول: في حجيته.

والثاني: في شروطه.

\* \* \*

## المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة:

لمفهوم المخالفة أقسام عدة. وللعلماء في حجية دلالته أقوال:

الأول: ذهب جمهور العلماء (١) إلى أنه حجة بشروط إلاَّ مفهوم اللقب فلا يحتج به.

الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم اللقب حجية أيضاً مثل غيره من الأقسام (٢).

الثالث: ذهب أبو حنيفة (٣) وهو المشهور لأصحابه، أن مفهوم

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ص ۱۰۱، وإرشاد الفحول ص ۱۷۹، وروضة الناظر ص ۲۶۶، والتحرير ص ۱۰۲، وشرح الكوكب ۳۰/ ٤٨٩، والمسودة ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) سوف يأتي تفصيل القول فيه.

<sup>(</sup>٣) تفسير التحرير ١/ ٩٨، والبحر المحيط ص ١٥١.

المخالفة لا يحتج به مطلقاً وهو مذهب ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية<sup>(۱)</sup>، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي وأبي حامد المروزي<sup>(۲)</sup>، وسوف نبين الأدلة ونفصل الأقوال في كل قسم من أقسامه<sup>(۳)</sup>.

أما نص الإمام أحمد رحمه الله على حجيته، فقد قال القاضي أبو يعلى: (قد نص الإمام على هذا في مواضع:

فقال في رواية صالح: «لا وصية لوارث»(٤)، دليل أن الوصية لمن لا يرث.

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف عن رأسها عند نساء أهل الذمة لأن الله تعالى يقول: ﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١])، وذكر (٥) عنه نصوصاً عدة على أن مفهوم المخالفة حجة وهو مذهب الأصحاب، ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك إلا أبا الحسن التميمي في مفهوم الصفة حيث اختار أنه غير حجة (٢).

### المطلب الثاني: شروط مفهوم المخالفة:

حدد الجمهور شروطاً لحجية مفهوم المخالفة، فإذا تخلف واحد منها فلا دلالة فيه على الحكم المخالف في محل السكوت، وإليك بيانها:

<sup>(</sup>١) الأحكام لابن حزم ٢/ ٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ص ١٥١، وإرشاد الفحول ص ١٧٩، ولم أجده في أصول الشاشي المطبوع، فلعله في غيره.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك من: صفحة ٣٩٢ إلى ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو أمامة. أخرجه أبو داود ٣/ ٢٩١، والترمذي ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>o) العدة ٢/ ٤٤٩ \_ · ٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ٢/٢٠٧، وروضة الناظر ص ٢٧٤، والمسودة ص ٣٦٠.

ا نا لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه (١).

فإن ظهر أنه للتنبيه على الغالب مثل قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّنِّهِ بُكُمُ ٱلَّاتِي في حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]، \_ فالغالب في الربيبة أن تكون في الحجر مع أمها \_ فإنه لا يدل على إباحة من ليست في حجره عند جمهور العلماء(٢)، لأن الوصف المذكور خرج مخرج الغالب فلا يفيد نفي الحكم عما عداه، أو ظهر أنه خرج مخرج التفخيم مثل قول الرسول ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)(٣)، فقيد الإيمان ذكر للتفخيم فلا يدل على انتفاء الإيمان عند تجاوز الثلاثة أيام، أو ظهر أنّه كان جواباً لسؤال مثل قول النبي عَيَا عندما سئل عن الوضوء من البحر فقال عليه: «هو الطهور ماؤه الحل ميته»(٤)، فلا يفيد بأن ماء غيره ليس طهوراً، أو ظهر أنه ذكر لزيادة الامتنان نحو قوله جلّ وعلا: ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: ١٤]، فلا يدل على تحريم القديد من مأكول حيوان البحر، أو ظهر أنّه ذكر لتقديره جهل المخاطب مثل قوله: ﷺ، أو ذكر لرفع خوف وتوجس المخاطب مثل قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَكَل جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّكَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فلا يدل على انتفاء وجوب الطواف بها على الحاج والمعتمر.

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٣/٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٧٨، وفتح القدير ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) روته أم المؤمنين زينب. أخرجه البخاري ٥/ ٢٠٤٢، ومسلم ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو هريرة. أخرجه الترمذي ١٠٠١ ــ ١٠١، وأبو داود ١/٦٤، والنسائي ١/٠٥، وابن ماجه ١٣٦/١.

٢ \_ أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة ليست مقصودة مثل قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فلا مفهوم مخالف له لأن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها، وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل الجماع، وإيجاب المتعة على وجه التبع (١).

" ان لا يعود الحكم للمسكوت عنه بالإبطال لحكم المنطوق  $(^{(7)}$ .

ع \_ أن لا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به ولا مساوله (٤).

<sup>(</sup>١) راجع: المسودة ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص ١٨٠، وشرح الكوكب ٣/ ٤٩٥، وذكر فيه مثالاً ولكني أرى مثاله متناقضاً، حيث يقول: فيفهم منه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، فإذا كان عنده فهو حاضر لا غائب.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب ٣/٤٨٩، وفواتح الرحموت ١/٤١٤، وشرح العضد ٢/٤٧١، والتمهيد ٢/٩١٢.

أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه كالمنطوق أو مفهوم الموافقة ،
 وإذا تعارض مع قياس فالمسألة فيها نظر ، والراجح أن القياس يقدم عليه ،
 اختار ذلك أبو الخطاب (١).

(۱) التمهيد ۲/۱۲۲.

## المبحث الثاني أقسامه وآثاره الفقهية

ينقسم مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام (١):

أولاً: مفهوم الصفة. ثانياً: مفهوم الغاية.

ثالثاً: مفهوم الشرط. رابعاً: مفهوم التقسيم.

خامساً: مفهوم العدد. سادساً: مفهوم اللقب.

وإليك بيانها وتفصيل القول في حجيتها وآثارها الفقهية:

### أولاً: مفهوم الصفة:

وهو أن يعلق الحكم بصفة فيفهم منه أن ما عداها بخلافه، مثاله: قول الرسول ﷺ: «في صدقة الغنم في سائمتها زكاة» (٢)، فيفهم منه أن المعلوفة منها لا زكاة فيها.

وهو حجة إذا توفرت فيه الشروط عند الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في مواضع منها قوله في رواية حنبل:

<sup>(</sup>۱) لم يذكر القاضي ولا أبو الخطاب مفهوم التقسيم وإنما ذكره: الفتوحي وابن قدامة . انظر: العدة ٢/ ٤٤٧ \_ ٢٨٩ \_ ٢١٣ ، وشرح الكوكب ٣/ ٤٩٧ ، وروضة الناظر ص ٢٧٣ \_ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه أنس بن مالك. أخرجه البخاري ٢/ ٢٨٥، وأبو داود ٢/ ٢٢١.

(قول إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]، فثبت أن الله سميع بصير)(١).

وهو حجة أيضاً عند الإمام مالك نص على ذلك القرافي (7), وعند الإمام الشافعي (7), وذهب الأحناف إلى أنه غير حجة (3), ووافقهم بعض الشافعية والمالكية (6), وأبو الحسن التميمي من الحنابلة (7), وفصل بعض العلماء بين أن يكون الوصف مناسباً أو غير مناسب، فالمناسب يدل على أن ما عداه بخلافه، وغير المناسب لا مفهوم له وهو مذهب إمام الحرمين (7). وأكثر الشافعية على أنه حجة (8).

(والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط)(٩)، فمرادهم أعم من مراد النحاة.

وبدأ أكثر الأصوليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم، حتى لو عبر عن جميع المفاهيم به لكان متجهاً، لأن المعدود والمحدود والمشروط موصوفان بالعدد والحد والشرط.

<sup>(</sup>١) العدة ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفصول ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) التمهيد للإسنوي ص ٢٤٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ١٠٠١.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الفحول ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) البرهان ١/٦٤٦، و ٤٦٧.

<sup>(</sup>٨) المستصفى ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٩) إرشاد الفحول ص ١٨٠.

ودلالته من دلالة اللغة ووضع اللسان عند أكثر الحنابلة والشافعية (١). والدليل على أنه حجة:

السابقة المذكورة إذا توفرت فيه الشروط السابقة دليل على انتفاء الحكم عما سواها، إذ لو كان ثابتاً لضدها لكان ذكرها خالياً من فائدة ولا معنى له (٢).

واعترض على ذلك بأن ذكر الصفة له فائدة غير التخصيص وهي احتمال التوهم بعدم إرادة تلك الصفة فيصرح بها لدفع هذا التوهم، والجواب أن الأصل بقاء الكلام على ظاهرة، وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل.

٢ \_ أن أهل اللغة لا يُضمّون الصفة إلى الاسم ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه (٣).

#### واستدل الأحناف على نفي حجية مفهوم الصفة:

الستقراء دل على النفي الثابت للمسكوت عنه في الآيات مستفاد من دليل الاستصحاب لا من المفهوم (٤).

٢ \_ أن الدليل ما يفيد عند وجوده حكم مدلوله. وقد وجدنا صفات عدة لا تدل على انتفاء الحكم عما سواه، فعلمنا من ذلك أن مفهوم الصفة لا يدل على ثبوت حكم في ضده لا بنفي ولا إثبات (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٣/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ٢١١، وروضة الناظر ص ٢٧٤، وشرح مختصر الروضة ٢/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٤٦٥، وعبارة أبي الخطاب: (أن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بصفة)، والتمهيد ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) راجع: التمهيد ٢١٩/٢، وعبارة ابن حزم في مضمون هذا الدليل شديدة. انظر: الإحكام ٢/ ٨٨٨.

ومن أمثلة ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوا ۚ أَوْلِنَدَّكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١]، فذكر خشية الإملاق مع أن حكم قتلهم في ضدها التحريم أيضاً، فلا مفهوم لها.

وقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوَّا أَضْعَكُ فَاتُّمْ صَلَعُكُمٌّ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة على سقوطه، ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا أَوْلَدَكُم خَشْيَةً إِمَلَقِ ﴾ [الإسراء: ٣١]، الصفة خرجت مخرج الغالب فلا دلالة له، وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَنْبِهُ الْمَا مُضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فإن الغالب أنه إذا لم يقض الرِّبُوا أَضْعَنفا مُّضَعَفة ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فإن الغالب أنه إذا لم يقض ضاعف عليه حتى يكون أضعافاً. وقد سبق أن من شروطه أن لا يخرج المنطوق به مخرج الغالب، كما أن إسقاط الدليل في بعض المواضع لا يفيد أنه ليس بدليل.

والراجح أن مفهوم الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه إذا توفرت فيه الشروط السابقة، وهل يدل على ثبوت حكم الضد في الجنس المذكور أو في سائر الأجناس إذا لم توجد فيها تلك الصفة، مثل: وفي الغنم السائمة زكاة يدل على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها أو يدل على أن المعلوفة من سائر الحيوان لا زكاة فيها.

قال ابن تيمية: (إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: (في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض أصحابنا، وبه قال بعض الشافعية). قال القاضي في مقدمة المجرد: وقوله: (في سائمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفه الغنم فحسب)(۱). وهذا اختيار أبي الخطاب(۲)، وعن الإمام أحمد وجه

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/٣٢٢.

آخر اختاره ابن عقيل أنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة كل حيوان<sup>(١)</sup>. فعلى هذا السوم وحده المعتبر).

## ثانياً: مفهوم الغاية:

وهو أن يذكر الحكم مقيداً بغاية فيدل على أن ما بعدها بخلافه، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَلَا يَحَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوِّجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ الْمَعْودِ أَنه يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية (٢)، وقال به معظم نفاة المفهوم (٣) وخالف في ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة (٤)، واختاره الآمدي (٥)، وقالوا بأنه لا تعرض فيه لما بعد الغاية لا بنفي ولا إثبات.

ولكن الغاية ما سميت بذلك إلاَّ لانتهاء ما قبلها إليها، فلو تجاوزها لما بعدها لم تسم غاية. وهذا معلوم في اللغة.

## ثالثاً: مفهوم الشرط:

وهو أن يعلق الحكم بشرط فيدل على انتفاء الحكم عند فقد الشرط إلا أن يقوم دليل على تعلق شرط آخر فلا يدل على خلافه مع وجود الشرط الآخر، بل يدل عليه عند فقدهما معاً. فإن دل الدليل على ثبوت الحكم عند عدمه علمنا أنه ليس شرطاً. ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولِكَتِ مَلِ فَا نَفِقُواْ عَلَيْهِ نَ ﴾ [الطلاق: ٦].

شرح الكوكب ٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب ٣/ ٥٠٧، وشرح مختصر الروضة ٢/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٩٢.

ومذهب الإمام أحمد وأصحابه (١)، ومالك، والشافعي (٢) وجل أصحابهم أنه حجة.

وقال أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن أحمد البصري: لا يدل على أن ما عداه بخلافه (۳)، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه، فمنهم من قال: لا يدل على أن ما عداه بخلافه، ومنهم من وافق الجمهور وقال: يدل على أن ما عداه بخلافه (٤).

والدليل على أنه حجة فهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما روي أن يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: (ما بالنا نقصر وقد أمِنًا، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال: صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته) فلو لم يفهما من الشرط في قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ فلو لم يفهما من الشرط في قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ النساء: ١٠١]، نفي الحكم عما عداه لما كان منهما هذا التعجب، وأقرهما النبى ﷺ عليه وبين أن ذلك رخصة من الله جل وعلا.

٢ ــ أن الشرط في اللغة وضع لهذا المعنى، فمن أثبت الحكم عند
 فقد الشرط فقد ألغى ما وضع له بلا دليل.

### رابعاً: التقسيم<sup>(٦)</sup>:

وهو أن يذكر لأحد الأقسام حكم فيفهم أن ما عداه بخلافه، مثاله قول

<sup>(</sup>١) العدة ٢/٤٥٤ وما بعدها، والتمهيد ٢/١٨٩، وشرح مختصر الروضة ٢/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٢) التمهيد للإسنوي ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>T) المعتمد 1/ ۱٤۲، والتمهيد ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ١/ ١٠٠، والمسودة نقلاً عن الجرجاني ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب ٣/ ٤٠٥، وذكره ابن قدامة في روضة الناظر ص ٢٧٤.

الرسول عَلَيْة: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن»(١)، فيفهم منه أن البكر ليست مثل حق الثيب، إذا لو كانت مساوية لها لم يكن للتقسيم فائدة.

### خامساً: مفهوم العدد:

ومن الأدلة على أنه حجة ما روى قتادة لما نزل قوله الله تعالى في المنافقين: ﴿ إِن تَسَتَغْفِرَ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمُ ۗ [التوبة: ٨٠].

قال رسول الله ﷺ: «قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين»(١٠)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ٤/ ١٤١، وأبو داود ٢/ ٥٧٨، والنسائي ٦/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) وابن ماجه ١/ ٧٧٥، وقد سبق حديث أنس في ذلك.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ١٦٦٤، وابن ماجه ١/٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) العدة ٢/ ٤٥٠، والتمهيد ص ١٩٧ ــ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) إرشاد الفحول ص ١٨١.

<sup>(</sup>A) تيسير التحرير ١/ ٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) إرشاد الفحول ص ١٨١.

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ١/ ٤٦٠.

فأنزل الله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٦].

ووجه الدلالة أن النبي عَلَيْ عقل أن ما بعد السبعين، يخالف حكم ما قبل السبعين، قال أبو الخطاب: (فإن قيل الكافر لا يغفر له من جهة السمع بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨، و ١١٦]، فغير جائز أن يخالفه الرسول عَلَيْ وبان أن الخبر غير صحيح.

قلنا: الخبر ثابت مشهور لم يختلف في صحته، فأما استغفار النبي عَلَيْهُ فكان قبل تسميتهم كفاراً وقبل قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ فكان قبل تسميتهم كفاراً وقبل قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَلَى وَمغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل فلهذا قال ذلك)(١).

### سادساً: مفهوم اللقب:

وهو أن يعلق الحكم باسم فيدل على أن ما عداه بخلافه، مثاله قوله ﷺ: «وترابها طهور» (٢)، فعلق الحكم بالتراب فدل ذلك على أن ما عداه بخلافه. ومثاله أيضاً قوله تعالى: ﴿ لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ ﴾ المائدة: ٩٥]، فدل على أن ما عدا الصيد لا يحرم قتله كالسباع.

وهو حجة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وقد نص عليه في مواضع منها ما رواه الميموني أنه سئل عن التيمم بالسهلاة (٣)، فقال: (كيف يتيمم بهذه الأشياء ليست بصعيد ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك)(٤). قال أبو يعلى: (لأن اسم الصعيد لا يتناوله والآية تضمنت التيمم بما يسمى

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/١٩٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) السهلاة كالرمل، وهي مما يجيء به الماء في الأودية.

<sup>(</sup>٤) العدة ٢/٢٦٤.

صعيداً فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به)(١).

وقد ذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن تيمية إلى أنه حجة (٢)، وهو قول مالك (٣) وداود وبعض الشافعية (٤).

قال القاضي: (دليل الخطاب حجة، وهو أن يعلق الحكم بصفة نحو قوله: في سائمة الغنم الزكاة، أو بعدد نحو قوله: في أربعين شاق شاة، أو باسم نحو قوله: في الغنم الزكاة)(٥).

وقال أبو الخطاب: (فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه بخلافه)<sup>(7)</sup>، وقال ابن تيمية: (فإن علق على اسم ليس بصفة دل على أن ما عداه بخلافه)<sup>(۷)</sup>، وقال الفتوحي في مختصر التحرير: على أن ما عداه بخلافه) (السادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة)<sup>(۸)</sup>، ومن متأخري الحنابلة من فصل بين المشتق وغيره وبين اسم الجنس واسم العين، فمنهم من يثبته في المشتق فقط، ومنهم من يثبته في اسم الجنس دون اسم العين<sup>(۹)</sup>، وذهب أكثر الشافعية والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بحجة (۱۰)،

<sup>(</sup>١) العدة ٢/٤٤٦، و ٧٥٥، والتمهيد ٢/٢٠٢، والمسودة ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفصول ص ٢٧٠ ــ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول ص ١٨٢، منهم الدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خويزمنداد وابن القصار.

<sup>(</sup>٤) الروضة ص ٤٤٨ \_ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) مختصر التحرير ص ٥٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: التحرير ص ١٠٥، مخطوط.

<sup>(</sup>٩) الإحكام للآمدي ٣/ ٩٥، والوصول إلى علم الأصول ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) روضة الناظر ص ٢٧٥.

فلا يدل على أن ما عداه بخلافه.

واختاره ابن قدامة وابن عقيل<sup>(۱)</sup>، ولعل ابن قدامة تابع الغزالي فيه وتأثر بالمستصفى في ذلك<sup>(۲)</sup>، وقد نسب الفتوحي<sup>(۳)</sup> وابن اللحام<sup>(٤)</sup>، هذا القول للقاضي أبي يعلى، ولعلهما وهما في ذلك لأنه قد صرح في كتابه العدة بأنه حجة عنده في أكثر من موضع كما تبين لك، وقد ساق الأدلة على أنه حجة ودفع أدلة المانعين. أو لعله يكون قولاً قد رجع عنه ولذلك لم ينقله عنه تلميذه أبو الخطاب.

#### وإليك الأدلة والمناقشة:

استدل الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة بعدة أدلة، منها:

السم وضع لتمييز المسمى عن غيره، كما أن الصفة وضعت لتمييز ما قبلها عن ما بعدها، فتلك سواء في الدلالة على أن ما عداها بخلافها أن ما عداها بدلالها أن ما عداها أن

فإن قيل: الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها والاسم ليس كذلك.

قلنا: لا نسلم بل يجوز أن يكون علة يعلق الحكم به مثل تعلق التيمم بما يسمى تراباً، وتعلق الوضوء بما يسمى ماءً.

بل إن الاسم أقوى من الصفة في تعيين ما يراد تمييزه.

<sup>(</sup>١) المستصفى ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٩ \_ ٠١٠.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الدليل بعبارة أخرى في: العدة ٢/ ٢٧٥، والتمهيد ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٢٠٣/٢.

فإذا جعلنا للصفة مفهوماً لأنها لو لم تكن مقصودة بالتعيين لما خصت، فالاسم أقوى فمن باب أولى أن يكون ما عداه بخلافه.

۲ \_ أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على الاسم الخاص ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه، إذ لو كان متعلقاً عليه لما عدل عنه إلى الخاص<sup>(۱)</sup>.

#### واستدل الفريق الآخر بأدلة، منها:

1 — أنه إذا اعتبرنا تعليق الحكم بالاسم مفيداً أن ما عداه بخلافه، فإن ذلك يسد باب القياس (٢) والقياس من يحتاج إليه عند فقد الدليل والجواب عليه: أن ذلك لا يسد باب القياس، وإنما قد يتعارض معه فيكون من باب تعارض الأدلة فيقدم الأقوى، فإن كان القياس أقوى بأن كانت علته منصوصة أو ظاهرة قدم، وإن كان مفهوم الخطاب أقوى قدم. وقد سبق أن تقرر أن من شروط حجية المفهوم أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه.

وأيضاً: فإن الصفة على قولكم هذا تمنع من القياس فيما عداها أيضاً، وما تقولونه في الجواب عن ذلك في الصفة نقوله في الاسم.

٢ \_ أن قول القائل: زيد أكل، لا يدل على أن عمراً لم يأكل.

والجواب: بأن السياق هو المبين، فإن قيل في حالة وجود عمر وزيد على المائدة، فإن هذا يدل على أن عمراً لم يأكل، وإن كان السياق مطلقاً فهو خبر في سياق مطلق مثل قولك: جلس الفقيه أو قام الطويل، وليس البحث في الأخبار وإنما في الأحكام.

<sup>(</sup>١) المستصفى ٢/ ٢١١، والروضة ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٧٤، و ٧٧٥.

### وقد ناقش الطوفي أدلتهم ودفعها ثم قال:

(نعم هذا المفهوم ضعيف جدًّا، فلذلك ألغاه الخصم عن درجة الاعتبار).

وبين أن سبب ضعفه ضعف ظهور التعليل فيه، لكن ضعفه لا يدل على إلغائه بالكلية. لأن ضعفه بالإضافة إلى ما هو أقوى منه أما هو في نفسه فيصلح للعمل(١).

### ويتفرع على مفهوم المخالفة مسائل فقهية كثيرة، منها:

ا \_ قال ابن قدامة: (ليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية لأن الله تعالى قال: ﴿ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، هذا ظاهر مذهب أحمد رواه عنه جماعة وهو قول عدد من أئمة الإسلام (٢٠). وهذا متفرع من مفهوم الصفة في الآية حيث دلت الآية بمنطوقها على تخصيص الإباحة بالمؤمنات منهن وبمفهومها على تحريم غير المؤمنات.

وذهب الأحناف إلى جواز نكاحها<sup>(٣)</sup> بناءً على مذهبهم في عدم حجية مفهوم الصفة، وقد رد الخلال ما نقل عن أحمد في إباحة ذلك<sup>(٤)</sup>، وبين أن مذهبه أنها لا تحل له.

٢ \_ لا يجوز للحر القادر على مهر الحرة أن يتزوج أمة مسلمة،
 ولا يجوز أيضاً لغير القادر الذي لم يخش العنت. قال ابن قدامة:

<sup>(</sup>۱) المغني ۹/٥٥، تحقيق عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو، والأم ٥/٥، ومنهم الحسن والزهري ومكحول ومالك، والشافعي والثوري والأوزاعي وإسحاق.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) المغني ٩/٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ٩/٥٥٥.

(الكلام في هذه المسألة في شيئين:

أحدهما: أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان، عدم الطَّول، وخوف العنت، وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافاً فيه، والأصل فيه قوله سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا ﴾ [النساء: ٢٥] الآية، والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ الله النساء: ٢٥].

والثاني: أنه إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر)(١)، روي ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين.

فمنطوق الآية على إباحة عقد الزواج على الأمة المسلمة عند تحقق الشرطين، ومفهوم الشرط يدل على عدم الإباحة عند تخلف الشرطين وأحدهما. فمن كان متزوجاً بحرة أو قادراً على مهرها أو لا يجد عنتاً فإنها لا تحل له.

وذلك عند من يثبت حجة مفهوم الشرط، أما عند الأحناف فإنه يجوز نكاحهامع القدرة على طول الحرة ومع عدم العنت، ولا تحرم إلا إذا كانت تحته حرة (٢). قال الكاساني: (وأما عدم طول الحرة وهو القدرة على مهر الحرة وخشية العنت فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا، والحاصل: أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا يكون في نكاح المتزوج حرة ولا في عدة الحرة، وعندهما خلو الحرة من عدة البينونة ليس بشرط لجواز نكاح الأمة، وعند الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة أن لا يكون في نكاحه حرة وأن يخشى العنت) (٣).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

" \_ المطلقة البائن إذا كانت حائلًا لا نفقة لها، وهذا متفرّع من مفهوم الشرط في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، ولكن هذا المفهوم أكَّده منطوق حديث فاطمة بنت قيس (١)، وفيه: «لا نفقة لك إلَّا أن تكوني حاملًا».

قال القاضي: [مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة، وهل لها السكنى؟ على روايتين، نقل المروزي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.

ونقل ابن منصور عنه: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوكد من النفقة، لقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُه ﴾ [الطلاق: ٦].

ووجه الأولى وهي الصحيحة ما روت فاطمة بنت قيس.

وذهب الأحناف إلى أن لها النفقة والسكنى، لأن مفهوم المخالفة لا حجة فيه. والدليل على ثبوت ذلك لها أنها مطلقة كالرجعية. ولأن ذلك روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود، وردوا حديث فاطمة بنت قيس فلم يثبت عندهم لما روي عن عمر أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة)(٢)، ولكن رد ذلك بأنه نص رسول الله وهو حجة لا يعارض بقول عمر. والراجح: ما ذكر القاضي أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأن مفهوم الآية يدل على ذلك، إذ لو كانت النفقة لغير الحامل لما خصت الحامل بذلك(٣).

ولأن النبي ﷺ نص على ذلك.

<sup>(</sup>١) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٩١٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) المغني ١١/ ٤٠٤.

إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس وإن لم تتغير أوصافه.

وهذا ثابت من مفهوم قوله ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" (۱) وفي رواية: "لم يحمل الخبث (۲) ومنطوقه مقيد بقوله ﷺ: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه (۳) وبيان ذلك كما فصله ابن قدامة حيث قال: (قد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير) (٤).

و لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله ست مرات أو أقل من ذلك (٥)، وهو ثابت من مفهوم قوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (٦)، واختلفت الروايات في التراب في الأولى أو غيرها ولكنها تتفق على أن إحداهن بالتراب.

وعند أبي حنيفة لا يجب هذا العدد بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة (٧).

٦ إذا عقد الأب على ابنته البكر لكف ولم ترض صح العقد، قال الخرقي: (إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) المغني ١/ ٣٨ \_ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ١/٧٣.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع ١/ ٦٤.

كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة)(١)، وهذا من مفهوم التقسيم في قوله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وأذنها صماتها»(٢)، إذ يفهم منه أن الولي أحق بالبكر فإذا زوجها كفؤ صح، فلو كانت أحق لما كان لتخصيص الثيب بذلك فائدة.

وللإمام أحمد في اعتبار رضى البكر البالغة رواية أخرى وهي أنه يعتبر رضاها (٣)، وكذا اختلف فيها علماء المذاهب على قولين (٤) وذلك لتعارض الأدلة، واختلاف أوجه الترجيح.

٧ \_ لو تيمم بغير التراب لم يصح، وهذا متفرع من قوله ﷺ: 
«وترابها طهور» فلو كان غير التراب طهوراً لما خص التراب بالذكر، قال الخرقي: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب) (٢)، قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِ عَمْ وَأَيدِيكُم مِّنَهُ ﴾ الله تعالى قال: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِ عَلَى الصحيد تراب الحرث.

واختلف في ذلك العلماء نظراً لإطلاق الصعيد، ولأنه ورد مطلقاً في حديث جابر أنه ﷺ قال: أعطيت خمساً وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»(٧)، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في السبخة والرمل أنه

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٩/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) المغني ٩/ ٣٩٨، و ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٢/ ٢٤١، والأم ٥/ ١٨ \_ ١٩.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) المغني ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

يجوز التيمم به (١). لعل ذلك لأنها نوع منه، أو لأن فيها غبار يتحقق به المسح.

 $\Lambda$  يجوز للمرأة والصبي الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة (٢)، وهذا من مفهوم نهي النبي ﷺ: «أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).

<sup>(</sup>۱) المغنى ١/ ٣٢٥\_ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ١/٦٣، والترمذي ١/٩٣، وقال: حديث حسن.

#### الخناتمة

الحمد لله أن وفقني ويسر لي طريق العلم والبحث في الأصول، وأسأله أن يتم علي بتحقيق العمل المأمول، ويختم لي بالغفران والرضوان والقبول، فبفضل الله تتم الصالحات، وبرحمته يفوز المؤمنون بالجنات.

وفي هذه الخاتمة أعرض لك نتائج البحث المهمة، مرتبة على الأبواب والفصول فيه، فإليك ذكرها بإيجاز:

- \* الدلالة تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام:
- \* تنقسم باعتبار الدال إلى دلالة لفظية ، ودلالة غير لفظية ، ولكل أقسامه .
  - \* تنقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز.
- \* تنقسم باعتبار وحدة المدلول أو تعدده إلى: مترادف، ومتواطىء، ومشترك ومتباين.
  - \* تنقسم باعتبار قوتها إلى: قطعية، وظنية.
  - \* الأسماء الشرعية حقيقة في معناها الشرعي.
- المجاز واقع في اللغة عند الحنابلة والجمهور، خلافاً للإسفراييني ومن وافقه.

- \* ابن تيمية ينفي حمل آيات الصفات على المجاز، ولا ينفي المجاز مطلقاً، بل صرح بإثباته في مواضع عدة.
- \* المجاز واقع في القرآن الكريم عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر العلماء.
- \* ابن حامد ومن وافقه من الأصحاب قالوا بعدم وقوع المجاز في القرآن الكريم، والراجح ما عليه الإمام وأكثر الأصحاب.
  - \* دلالة الحروف تؤثر على: معاني النصوص.
  - \* حرف الواويدل على: واحد من المعاني الآتية:

١ \_ الاستئناف.

٣ \_ بمعنى رُبّ. ٤ \_ بمعنى أو.

٥ \_ الدلالة على الحال. ٦ \_ العطف.

\* الواو لا تفيد الترتيب.

- \* العطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكور، خلافاً لأبي يوسف.
- \* حرف الفاء له ثلاث حالات. إما العطف أو لربط الجواب أو يكون زائداً.
  - \* الفاء العاطفة لها معان:
    - ١ \_ التعقيب.
    - ٢ \_ الترتيب.
    - ٣ \_ السببية.
  - \* ثم تدل على المعاني التالية:
  - ١ \_ الترتيب والتراخي.
  - ٢ \_ التشريك في الحكم.

\* حرف الباء يفيد واحداً من المعانى الآتية:

١ \_ الإلصاق.

٣ \_ الاستعانة.

٥ \_ المصاحبة.

٧ \_ البدل.

٩ \_ بعني عن.

١١ \_ بمعنى إلى.

١٣ \_ القسم.

٢ \_ التعدية.

٤ \_ السببية.

٦ \_ الظرفية.

٨ \_ المقابلة.

۱۰ \_ بمعن*ی* من .

١٢ \_ بمعنى على.

١٤\_ التوكيد.

\* حرف اللام يفيد أحد المعاني التالية:

١ \_ الملك. ٢ \_ الاستحقاق.

٣ \_ الاختصاص. ٤ \_ التمليك.

م ـ شبه التمليك .

٧ \_ التبيين. ٨ \_ التعجب.

٩ \_ توكيد النفي. ١٠ \_ بمعنى إلى.

۱۱ \_ بمعنی علی . ۱۲ \_ بمعنی فی .

۱۳ \_ بمعنی عند. 18 \_ بمعنی مع.

١٥ \_ بمعنى من. ١٦ \_ بمعنى بعد.

١٧ \_ بمعنى عن. ١٨ \_ التبليغ.

١٩ \_ القسم.

٢١ \_ التعدية . ٢٢ \_ التوكيد .

تلك معانى اللام في حالة كونها جارَّة أو ناصبة.

\* اللام الجازمة تفيد أحد المعانى الآتية:

١ \_ الأمر.

٣ \_ الالتماس.

٤ \_ التهديد.

٢ \_ التبعيض.

٤ \_ التعليل.

٦ \_ بمعنى عن.

٨ ـ بمعنى عند.

١٠ \_ بمعنى ربما.

١٢ \_ الفصل.

١٤ \_ التنصيص.

٢ \_ الدعاء.

\* اللام غير العاملة لها حالات.

\* حرف من يفيد أحد المعانى الآتية:

١ \_ ابتداء الغاية.

٣ \_ بيان الجنس.

٥ \_ البدل.

٧ \_ بمعنى الباء.

۹ ـ بمعنی ف*ی* .

۱۱ ـ بمعنى على.

١٣ \_ الغاية.

١٥ \_ توكيد العموم.

\* حرف إلى يفيد أحد المعانى الآتية:

١ \_ انتهاء الغاية.

۳ ـ بمعنی فی .

معنى عند.

٧ ــ بمعنى من .

٢ \_ المعية.

٤ \_ بمعنى اللام.

٦ \_ التبيين.

٨ \_ التوكيد.

\* اختار الفتوحي وابن اللحام وغيرهم من الأصحاب أن «ما» بعد «إلى» لا يدخل في المقصود، واختار بعض الأصحاب دخوله إن كانت الغاية من جنسه.

\* في حرف يفيد أحد المعاني الآتية:

١ \_ الظرفية.

٣ \_ التعليل. ٤ \_ بمعنى على.

٥ \_ بمعنى إلى. ٢ \_ بمعنى من.

 $\Lambda =$ المقايسة

٩ \_ التوكيد.

\* حرف على يفيد أحد المعانى الآتية:

١ \_ الإيجاب. ٢ \_ الاستعلاء.

٣ \_ المصاحبة. ٤ \_ المجاوزة.

النطرفية .

 $\Lambda =$  بمعنى من .  $\Lambda$  بمعنى الباء .

9 \_ بمعنى اللام. ١٠ \_ الاستدراك.

\* حرف أو يفيد أحد المعانى الآتية:

١ \_ الشك. ٢ \_ الإبهام.

٣ \_ التخيير. ٤ \_ الإباحة.

٥ \_ التقسيم. ٢ \_ الإضراب.

V = partial [U, V]

٩ \_ بمعنى إلَّا.

\* الأمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، والطريقة والشأن، خلافاً لبعض الشافعية حيث جعلوه حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول المخصوص، وخلافاً لأبي الحسين ومن وافقه حيث قالوا بالاشتراك.

- \* الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وهذا بيِّن في كلام الإمام أحمد في مواضع عدة، وهو مذهب جمهور العلماء، خلافاً لبعض الشافعية والمعتزلة حيث قالوا بأنه يقتضي الندب، وخلافاً لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه حيث قالوا بالتوقف، وخلافاً لمن قال الإباحة.
- \* إذا تكرر الأمر بالشيء من غير عطف ولا تعريف وكان قابلاً للتكرار، ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال هو أمر ثان يقتضي تكرار المأمور به، ومذهب الحنابلة أنه توكيد للأمر الأول فلا يقتضى التكرار.
- \* إذا ورد الأمر على محل نهي سابق فإنه يقتضي الإباحة عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.
- \* الأمر المطلق عن قيد المرة أو التكرار، والتكرار فيه ممكن يقتضي التكرار عند ابن عقيل والقاضي وذكروه مذهباً لأحمد، ولا يقتضيه عند أبي الخطاب والتميمي وابن قدامة والمرداوي، وهو رواية عن القاضي وذكره التميمي مذهباً لأحمد، وهو الراجح عندي.
- \* الأمر المطلق يقتضي الفور عند الإمام أحمد وأصحابه، خلافاً لأكثر الشافعية وبعض الأحناف حيث قالوا بجواز التراخي فيه، وخلافاً لمن توقف.
- \* الأمر المؤقت إذا انتهى وقته ولم يفعل هل يسقط فيحتاج قضاؤه إلى أمر ثان أم لا فيجب القضاء به؟ اختلف الأصحاب في ذلك على قولين، والراجح عندي أنه يسقط ولا يجب القضاء إلا بدليل آخر، لحديث عائشة رضى الله عنها.
- \* الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، خلافاً لأكثر المعتزلة وبعض الشافعية.

- \* لا خلاف بأن أمر الله لنبيه ﷺ بأن يأمر المؤمنين أمر به، لقيام الحجة على وجوب طاعة الرسول ﷺ.
- \* الأمر لشخص أن يأمر غيره فيه خلاف، والذي عليه الجمهور أنه لا يعد أمراً بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل.
- \* النهي لمجرد يقتضي التحريم، خلافاً لمن قال بالتوقف وهم الأشاعرة، وخلافاً لمن فرق بين القطعي والظني.
- النهي المجرد يقتضي التكرار والفور ، خلافاً لأبي بكر الباقلاني ومن وافقه .
- \* النهي يقتضي الفساد، سواء كان نهياً عن عين الفعل أو صفته، وذهب بعض الأحناف إلى أنه يقتضي الفساد إذا كان عن عين الفعل، وأما النهي عن الصفة فلا يفسد الفعل، بل الصفة باطلة. وذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة إلى أنه لا يقتضى الفساد.
- \* للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، خلافاً لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه، حيث قال بالتوقف، وخلافاً لمحمد بن شجاع الثلجي حيث قال بأنها تدل على أقل الجمع.

#### \* صيغ العموم المتفق عليها:

- ١ ــ لفظ الجمع المعرف بالألف واللام مثل: المسلمين، المسلمات،
   الرجال.
  - ٢ \_ لفظ الجنس، مثل: الناس، الإبل.
  - ٣ \_ الأسماء المبهمة مثل: من، وما، وأي، وأين، وحيث، ومتى.
    - ٤ \_ لفظ كل.
    - الفظ جميع وأجمعين ونحوها.

- \* النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن فهي نص في إفادة العموم.
- النكرة في سياق النفي إذا كانت اسماً للنافية للجنس فهي نص في إفادة العموم.
- \* النكرة في سياق النفي ولم تسبق بمن ولا بلا النافية، اختلف العلماء في إفادتها العموم على قولين، قال الأكثر: أنها تفيد العموم، وقال بعض النحويين والمتأخرين: أنها لا تفيد العموم، والأول هو الراجح.
- \* الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لغير العهد، ففي إفادته العموم خلاف، فالأكثر أنه يفيد العموم، صرح بذلك الإمام أحمد في عدة مواضع، وقال بعض الشافعية والمعتزلة لا يقتضى العموم.
- \* ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم عند أكثر العلماء، وقال بعض المعتزلة والشافعية أنها تفيد العموم.
- \* قول الصحابي: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة ونحوه، يفيد العموم عند الحنابلة ووافقهم بعض العلماء، وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم.
- \* ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال عند الإمام أحمد، وهذه المقالة مشتهرة عند الشافعي وأصحابه.
- \* العام إذا ورد مطلقاً ففي حكم العمل به واعتقاده في الحال أقوال: الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال. وهو رواية عن الإمام أحمد

قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل، ورواية عن الشافعي قال بها الصيرفي، وقال بها بعض الأحناف.

الثاني: لا يعمل به إلا بعد طلب التخصيص، فإن وجد حمل على ما بعد التخصيص، وإن لم يوجد حمل على عمومه، وهذا رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب وابن تيمية.

- الثالث: التفصيل بالفرق بين من سمعه من النبي ﷺ ومن لم يسمعه، وقال به أكثر الأحناف.
  - \* دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف.
  - \* دلالة العام على كل فرد من أفراده للعلماء فيها قولان:
     الأول: أنها ظنية، وهو مذهب أكثر الحنابلة وجمهور العلماء.
     الثاني: أنها قطعية وهو مذهب أكثر الأحناف.
    - \* العموم من عوارض الألفاظ حقيقة باتفاق.
- \* العموم من عوارض المعاني، حقيقة عند القاضي وابن تيمية وابن الحاجب والرازي وغيرهم، وذهب الغزالي وابن قدامة وغيرهم إلى أنه من عوارض المعاني مجازاً.
- وذهب أبو الخطاب إلى أنه ليس من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازاً.
- \* يصح وصف المضمرات بالعموم، والمضمر هو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، خلافاً لأكثر الشافعية والأحناف.
- إذا نص الشارع على علة فإن ذلك يدل على عموم الحكم لكل ما وجدت فيه، وعلى ذلك جمهور العلماء، خلافاً للباقلاني.
- \* اللفظ العام يشمل المعدومين إذا وجدوا على صفة المكلفين عند الحنابلة وأكثر المالكية وبعض العلماء، خلافاً لبعض المالكية والشافعية والمعتزلة، حيث قالوا: لا يشمل المعدومين، وإنما يشملهم الحكم بدليل آخر.
  - اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف.

- \* اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع.
- اللفظ العام المجرد عن قرائن يشمل العبيد والإماء عند الحنابلة وجمهور
   العلماء، وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشملهم.
  - \* العام إذا خص بمجهول مجمل لا يحتج به إلا بعد البيان.

#### \* العام إذا خص بمعلوم فللعلماء فيه أقوال:

الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص، وهو مذهب جمهور العلماء والحنابلة منهم.

الثاني: لا يحتج به مطلقاً، وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان.

الثالث: حجة إذا خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فليس بحجة.

الرابع: إن كان المخصص يمنع من التعلق بالعام فلا يحتج به فيما بقي، وإن كان لا يمنع صح الاحتجاج به.

الخامس: إن كان العام غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصيص وإلاً فلا .

السادس: حجة في أقل الجمع لا فيما عداه.

والراجح الأول وهو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض المؤثر .

- \* إذا ورد العام على سبب خاص لا يستقل عنه فيكون مطابقاً للسبب بلا خلاف.
- \* إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية، خلافاً للمزني وأبي ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب.

- \* نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، ورد علماء الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
  - \* من مخصصات العموم دلالة العقل، خلافاً لبعض المتكلمين.
- \* خبر الآحاد يخصص عموم القرآن والسنّة عند الحنابلة وجمهور العلماء، خلافاً لبعض الأحناف وبعض المتكلمين.
  - \* القرآن الكريم يخصص السنَّة.
  - \* أفعال النبي عَلَيْة تخصص العموم.
    - \* الإجماع يخصص العموم.
- « قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف يخصص العموم عند الحنابلة ، وهو قول الأحناف وبعض الشافعية .
  - \* مفهوم الموافقة يجوز تخصيص العموم به.
  - \* مفهوم المخالفة يجوز تخصيص العموم به عند الحنابلة.
- \* يجوز تخصيص العموم بالقياس عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء . وقال بعض الأصحاب لا يجوز التخصيص به، ومن العلماء من فصّل، والراجح هو الأول.
  - \* من مخصصات العموم المتصلة، الاستثناء، وله شروط:
    - ١ \_ أن يكون في كلام متصل عادة مع المستثنى منه.
      - ٢ \_ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.
      - ٣ \_ أن لا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه.

- \* يخصص العموم بالشرط.
- \* يخصص العموم بالصفة.
- \* يخصص العموم بالغاية.
- \* إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن حكم المقيد وسببه فيعمل بالمطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، بلا خلاف.
  - \* إذا اختلف حكمهما واتحد السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد.
- \* إذا اتحد حكمهما وسببهما، فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد لأنه بيان له. ونسب إلى الأحناف خلاف ذلك، ولكن في شرح المنار وفي كشف الأسرار مذهبهم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
- \* إذا اتحد حكمهما واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد عند الحنابلة والشافعية، خلافاً لمذهب الأحناف وأكثر المالكية. وعن الإمام رواية اختارها ابن شاقلا.
  - \* إذا تواردت مقيدات على مطلق واحد فللعلماء فيه قولان:

الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه واختاره أبو يعلى.

الثاني: أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى، واختاره أبو الخطاب.

- \* لا بدَّ للعمل بالمجمل من بيان، فلا يعمل به قبل بيانه.
- \* الإجمال له فوائد منها: أنه أوقع في النفس، وأدعى إلى كمال الامتثال، وأبلغ في التأكيد، وفيه يسر على هذه الأمة.

- أوجه الإجمال في القرآن والسنّة متعددة، فهو واقع في حرف، وفي اسم،
   وفي تركيب.
- \* التحريم إذا أضيف إلى الأعيان، فللعلماء في إجماله قولان الأكثر ليس بمجمل، وذهب الكرخي وأبو عبد الله البصري والقاضي أبو يعلى إلى أن ذلك مجمل.
- \* لا إجمال في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ آيَدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وبه قال الأكثر، وقال بعض العلماء أنها مجملة.
- \* لا إجمال في قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، عند أكثر العلماء، وقال القاضى إنها مجملة.
- \* نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الإجمال عند أكثر العلماء، مثل قول الرسول علية: «لا صلاة إلا بطهور»، «لا نكاح إلا بولي»، ونحو ذلك.
- \* لا إجمال في قول الرسول ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» عند جمهور العلماء، وقال بعضهم: أنه مجمل.

#### \* أسباب الإجمال ما يلي:

- ١ \_ دلالة اللفظ على معان مشتركة.
  - ٢ \_ إبهام معناه وخفاؤه.
- ٣ \_ النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعى.
  - ٤ \_ دلالة اللفظ على مجازات متعددة.
- تردد استعمال اللفظ بين الحقيقة والمجاز الراجح.
  - ٦ ـ تردد إعادة الضمير بين أكثر من متقدم.
    - ٧ \_ تردد الصفة بين مذكورين أو أكثر.

- ٨ \_ إذا كانت الصفة مجهولة.
- ٩ \_ تخصيص العام بمجهول.
  - \* تلك هي أسباب الإجمال.
- \* بيان المجمل يحصل بالكتاب، وبالسنَّة، وبالإجماع، وبالقياس، وبالعرف.
  - \* السنَّة تبين القرآن الكريم.
    - \* القرآن بين مجمل السنّة.
- \* لا يشترط في البيان أن يكون المبيِّن مساو للمبيَّن في القوة عند الجمهور خلافاً للكرخي.
  - \* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- \* تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية، وذهب بعض الأحناف وبعض الشافعية إلى عدم جوازه، واختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي، ومن العلماء من قال بالتفصيل.
  - \* مفهوم الموافقة حجة عند الجمهور خلافاً لداود وابن حزم.
- \* دلالة مفهوم الموافقة لفظية عند القاضي وابن حمدان وابن عقيل، وقياسية عند أبي الخطاب وبعض الأصحاب.

#### \* لصحة مفهوم الموافقة شرطان:

- ١ \_ فهم المعنى المقصود في محل النطق.
- ٢ \_ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوله.
- \* مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بشروط خلافاً لابن حزم ومن وافقه من الظاهرية.

\* ذكر عن أبي الحسن التميمي من الأصحاب أنه لا يقول بحجية مفهوم الصفة.

#### \* شروط حجية مفهوم المخالفة هي:

- ١ ـ أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن
   المسكوت عنه، وتحت ذلك أمثلة عدة.
  - ٢ \_ أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة غير مقصودة.
- " \_ أن لا يعود الحكم به للمسكوت عنه بالإبطال لحكم المنطوق به .
- ٤ ــ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا مساوله.
  - أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه.

#### \* ينقسم مفهوم المخالفة إلى:

١ \_ مفهوم الصفة. ٢ \_ مفهوم الغاية.

٣ \_ مفهوم الشرط. ٤ \_ مفهوم التقسيم.

o \_ مفهوم العدد. ٢ \_ مفهوم اللقب.

\* مفهوم اللقب وهو أن يعلق الحكم باسم فيدل على أن ما عداه بخلافه وهو حجة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه، نص عليه في مواضع، واحتج له القاضى وأبو الخطاب، وهو قول مالك وداود وبعض الشافعية.

#### \* \* \*

وذهب أكثر الشافعية والمتكلمين والأحناف إلى أنه ليس بحجة، واختاره ابن قدامة وابن عقيل. هذه إشارة موجزة لأهم النتائج الأصولية، وإلى جانبها الربط بالفروع الفقهية، فإنه ثمرة علم الأصول وهو من أهم النتائج التي بذلت فيها جهداً واكتسبت منها فوائد، والحمد لله.

ولكن لا يخفى أن الكمال لا يدعيه عاقل، فأستغفر الله من كل نقص وأتوب إليه، إنه هو التواب الرحيم.

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.



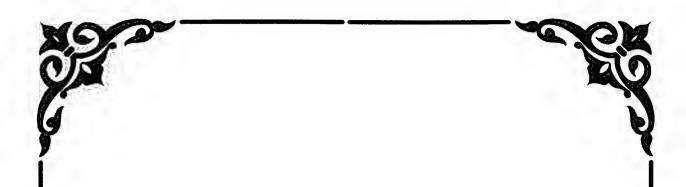

## الفهارس

- \* فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- \* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - \* فهرس آثار الإمام أحمد.
  - \* فهرس المصادر والمراجع.
    - \* فهرس المسائل الفقهية.
      - \* فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات الواردة في أبواب البحث

| الصفحة | السورة      | الآية ورقمها                                                                                                   |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17     | البقرة      | ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾: ١٩٩                                                      |
| 19     | النحل       | ﴿ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُ مِ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ : ٢٦                                                    |
| ٣٢     | النور       | ﴿ قُلُ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُّ ﴾: ٤٥                                                         |
| ٤٦     | الأحزاب     | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾: ٢١                                              |
| ٥٦     | النور       | ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ : ٤                                                                     |
| ٥٦     | الرحمن      | ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾: ٢٢                                                         |
| ٥٦     | الشعراء     | ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ﴾ : ١٥                                                                        |
| ٥٧     | الشورى      | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى مَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ |
| ٥٧     | البقرة      | ﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُ ﴾ : ٢٥                                                                 |
| 09,04  | يوسف        | ﴿ وَسْنَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ : ٨٢                                                                                |
| ٥٧     | البقرة      | ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ : ٩٣                                                                          |
| ٥٨     | مريم        | ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ﴾: ٣٤                                                                         |
| 09.01  | الكهف       | ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾: ٧٧                                                                          |
| ٥٨     | الأعلى      | ﴿ وَالَّذِيَّ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُمْ غُنَّآةً أَحْوَىٰ ﴾ : ٤ ، ٥                                  |
| ٥٨     | الإسراء     | ﴿ وَٱخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾ : ٢٤                                                                   |
| 09     | النساء      | ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْ مُن الْغَايِطِ ﴾ : ٤٣                                                                  |
| 09     | والمائدة: ٦ |                                                                                                                |
| 09     | الشوري      | ﴿ وَجَزَّ وَا سَيِتُنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ : ١٠                                                            |
| 09     | البقرة      | ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْدِ ﴾ : ١٩٤                                                  |

| لَّاية ورقمها<br>                                                                        | السورة   | الصفحا     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱللَّهَ ﴾ : ٥٧                                              | الأحزاب  | 09         |
| ﴿ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ : ٨٩                                                      | النحل    | 09         |
| ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ  |          |            |
| ءَامَنًا بِهِ ع * · V                                                                    | آل عمران | ۸۲،۲۷      |
| ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ١ وَأَلْقَمَرِ إِذَا نَلَاهَا ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا             |          |            |
| جَلَّنَهَا إِنَّ وَأَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا إِنَّ وَأَلْسَمَآ وَمَا بَنْنَهَا اللَّهِ |          |            |
| وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ١ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ١ فَأَلْمَهَا                    |          |            |
| فْجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْ                          |          |            |
| خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾: ١ - ١٠                                                           | الشمس    | 79         |
| ﴿ مَثَّنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُيَاعً ﴾ : ٣                                                    | النساء   | 79         |
| ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً ﴾ : ٢٥٩                        | البقرة   | 79         |
| ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَكَةِ ﴾ : ١٥                                        | العنكبوت | ٧.         |
| ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ : ٢٦                                     | الحديد   | V•         |
| ﴿ كَنَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ : ٣                        | الشورى   | ٧٠         |
| ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾: ٧              | الأحزاب  | ٧٠         |
| ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ : ٧                        | القصص    | ٧٠         |
| ﴿ وَادْخُلُواْ الْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّلَّهُ ﴾: ٥٨                            | البقرة   | ٧١         |
| ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكُدًا ﴾: ١٦١                               | الأعراف  | <b>V</b> 1 |
| ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطِكُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا ﴾ : ٣٦                               | البقرة   | ٧٣         |
| ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ٓ أَكَبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ : ١٥٣                                | النساء   | ٧٣         |
| ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُمُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي ﴾ : ٤٥                           | هود      | ٧٣         |
| ﴿ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾ : ٤                                                | الأعراف  | V <b>£</b> |
| ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴿ : ١٥                                            | القصص    | V <b>£</b> |
| ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ ۚ كَلِمَتِ ﴾ : ٣٧                                      | البقرة   | V <b>£</b> |
| ﴿ لَاکِلُونَ مِن شَجَرِ مِّنِ زَقُّومِ شَيْ فَمَالِتُونَ ﴾ : ٥٣، ٥٣                      | الواقعة  | ٧٥         |

| الصفحة | السورة        | الآية ورقمها                                                                     |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥     | الأنعام       | ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ : ١٧             |
| ٧٥     | الكهف         | ﴿ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدُ اللَّهِ فَعَسَى ﴾ : ٣٩، ٤٠    |
| V•     | آل عمران      | ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُ مْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ ﴾ : ٣١                    |
| ٧٥     | يوسف          | ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ ۖ أَخُ لَهُ مِن قَبُثُلُ ﴾ : ٧٧                     |
| ٧٥     | يوسف          | ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ﴾: ٢٦                          |
| ٧o     | النمل         | ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾: ٩٠            |
| ٧٥     | المائدة       | ﴿ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوَّفَ يَأْتِي ٱللَّهُ ﴾ : ٤ ٥         |
| VV     | الجمعة        | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّامُ مُلَاقِيكُمْ ﴿ ٨ : ٨ |
| ۸١     | المائدة       | ﴿ وَأَمْسَاحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾: ٦                                              |
| ۸١     | البقرة        | ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّعَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ ﴿ : ٤٥              |
| ۸Y     | النساء        | ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا﴾: ١٦٠                            |
| AY     | هود           | ﴿ أَهْبِطْ بِسَلَمِ ﴾ : ٤٨                                                       |
| AY     | المائدة       | ﴿ وَقَد دَّخَلُوا بِٱلْكُفْرِ ﴾ : ٦١                                             |
| AY     | آل عمران      | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ : ١٢٣                                   |
|        |               | ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ شَ                                |
| ٨٢     | آل عمران      | وَبِالَّيْلِّ ﴾: ١٣٨، ١٣٧                                                        |
| ۸۳     | آل عمران      | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ ﴾ : ٧٥                               |
| ۸۳     | المطففين      | ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ ﴾ : ٣٠                                 |
| ۸۳     | الإنسان       | ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ : ٦                                   |
| ۸۳     | يوسف          | ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَّ ﴾ : ١٠٠                                                  |
| ۸۳     | الرعد         | ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾: ٤٣                                            |
| ۸۳     | والإسراء: ٩٦  |                                                                                  |
| ۸۳     | والعنكبوت: ٥٢ |                                                                                  |
| ۸۳     | مريم          | ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ : ٢٥                                |
| ۸٤،۸۳  | المائدة       | ﴿ وَأَمْسَاحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾: ٦                                              |

| الآية ورقمها                                                                 | السورة    | الصفحة    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـفَّ ﴾: ٦                     | المائدة   | ٨٤        |
| ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ : ١                                              | المطففين  | ٨٥        |
| ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾: ٧٧ | النحل     | ٨٥        |
| ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ : ٨                                | العاديات  | ۲۸        |
| ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾: ٤٤               | النحل     | ٨٦        |
| ﴿ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ : ٢٣                                   | يوسف      | ٨٦        |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِتَكَةٍ ﴾ : ١٦٥                     | البقرة    | ٨٦        |
| ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾: ١٧٩                  | آل عمران  | ٨٦        |
| ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ : ١٦٨ ، ١٣٧                        | النساء    | ٨٦        |
| ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّي ﴾: ٢                                       | الرعد     | ۲۸        |
|                                                                              | وفاطر: ١٣ | ٨٦        |
|                                                                              | والزمر: ٥ | ٨٦        |
| ﴿ وَتَلَكُمُ لِلْجَبِينِ ﴾ : ١٠٣                                             | الصافات   | ٨٦        |
| ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّاهُو ﴾: ١٨٧                               | الأعراف   | ۸٧        |
| ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ : ٧٨                             | الإسراء   | ۸٧        |
| ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾: ٣١                      | هُود      | ٨٧        |
| ﴿ قَالَتَ أُخْرَنِهُ مَ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا﴾ : ٣٨                         | الأعراف   | ٨٧        |
| ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَا لَهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ ﴾: ٨                    | القصص     | ٨٨        |
| ﴿ وَهَبِّ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾ : ٨                                  | آل عمران  | ٨٨        |
| ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ : ١٦                                               | البروج    | ٨٨        |
| ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ * ٧                                     | الطلاق    | <b>19</b> |
| ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ : ٧٧                                          | الزخرف    | ٨٩        |
| ﴿ وَمَنْ شَآءً فَلْيَكُفُرُ ﴾: ٢٩                                            | الكهف     | ٨٩        |
| ﴿ لَّقَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾: ٢١                            | الأحزاب   | ٨٩        |
| ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾: ١٢٤           | النحل     | ۸۹        |

| الآية ورقمها                                                                   | السورة        | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا دُوا﴾ : ٢٨                                              | الأنعام       | ٨٩     |
| ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ                       | •             |        |
| لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾: ٢٥١                                                    | البقرة        | ۹.     |
|                                                                                | والحج: ٤٠     | ٩.     |
| ﴿ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾: ٥٧                                   | الأنبياء      | ۹.     |
| ﴿ لَهِنَّ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾: ١٢                            | الحشر         | 4.     |
| ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلِّرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ : ٩٢              | آل عمران      | 97     |
| ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾: ٧٤        | البقرة        | 97     |
| ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ﴾ : ٢                          | فاطر          | 97     |
| ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا ﴾ : ١٠٦                              | البقرة        | 97     |
| ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ ﴾ : ١٣٢                                  | الأعراف       | 97     |
| ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ : ٣١                           | الكهف         | 97     |
|                                                                                | والحج: ٢٣     | 97     |
|                                                                                | وفاطر: ٣٣     | 97     |
| ﴿ مِمَّا خَطِينَ يُهِمْ أُغْرِقُوا ﴾: ٢٥                                       | نوح           | 94     |
| ﴿ أَشِحَةً عَلَيَكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْغَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ |               |        |
| تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ |               |        |
| ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ            |               |        |
| أُوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ    |               |        |
| عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ : ١٩                                                  | الأحزاب       | 97     |
| ﴿ أَرْضِ بِنُهُ مَ بِالْحَكِيرَةِ الدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ : ٣٨            | ر .<br>التوبة | 97     |
| ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿ ٢٢                    | ر.<br>الزمر   | 94     |
| ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيًّ ﴾ : ٤٥                                       | ر ر<br>الشوري | 94     |
| ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ : ٩                       | الجمعة        | 94     |

| لآية ورقمها                                                                      | السورة        | الصفحة       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ﴿ لَنَ تُغَيِّفِ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ مِنَ                    |               |              |
| اللَّهِ مِشْدَيْنَا ﴾: ١١٦،١٠                                                    | آل عمران      | 94           |
|                                                                                  | والمجادلة: ١٧ | 94           |
| ﴿ وَيُصَرِّنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ : ٧٧                                            | الأنبياء      | 94           |
| ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾: ٢٢٠                         | البقرة        | 94           |
| ﴿ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ ﴾: ١٧٩                               | آل عمران      | 94           |
| ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفَهُ : ٦                          | المائدة       | 90,98        |
| ﴿ ثُدَّ أَيْتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْدِلِّ ﴾ : ١٨٧                            | البقرة        | 97           |
| ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسَّرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ                |               |              |
| ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَالِ : ١                                    | الإسراء       | 97           |
| ﴿ مَنْ أَنْصَارِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ : ٥٢                                         | آلً عمران     | 97           |
|                                                                                  | والصف: ١٤     | 97           |
| ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ : ٦                                        | المائدة       | 97           |
| ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلَّقِيكَمَةِ ﴾ : ٨٧                           | النساء        | 97           |
|                                                                                  | والأنعام: ١٢  | 97           |
| ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي ﴾ : ٣٣                                          | النمل '       | 47           |
| ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ آَحَبُ إِلَىَّ ﴾ : ٣٣                                          | يوسف          | 4٧           |
| ﴿ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾ : ٣٧                            | إبراهيم       | 4            |
| ﴿ ثُدَّ أَتِنتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَتْلِ ﴾ : ١٨٧                             | البقرة        | ٩٨           |
| ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ : ٦                                         | المائدة       | ٩٨           |
| و الَّمَّ ١ فَيُلِبَتِ الرُّومُ لَا إِنَّ الرَّومُ لَا إِنْ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ |               |              |
| بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَكِيغَلِبُونَ ﴾ : ١ - ٣                                       | الروم         | <b>\ • •</b> |
| ﴾ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ : ١٧٩                                       | البقرة        | <b>\ • •</b> |
| ﴾ ادْخُلُواْ فِي أَسَمِ ﴾ : ٣٨                                                   | الأعراف       | ١            |
| ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخُذْتُمْ ﴾ : ٦٨                                           | الأنفال       | 1            |

| الصفحة  | السورة   | الآية ورقمها                                                             |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | النور    | ﴿ لَهُ مَا أَنْضَتُمْ فِيهِ ﴾ : ١٤                                       |
| 1       | طه       | ﴿ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعَ ٱلنَّخْلِ ﴾ : ٧١                      |
| 1       | إبراهيم  | ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ : ٩                           |
| 1 • 1   | التوبة   | ﴿ فَكُمَا مَتَنَعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ ﴾: ٣٨             |
| 1 • 1   | هود      | ﴿ ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا ﴾ : ١٤                                    |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾: ٢٢٢                        |
| 1.4     | الأحزاب  | ﴿ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ : ٣٧                                      |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ ﴿ يَلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾: ٢٥٣           |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ٢٠٧٠ : ١٧٧                            |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ وَلِتُكَبِّوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾: ١٨٥                      |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ ﴿ ١٠٢  |
| 1 + 8   | المطففين | ﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾: ٢                                  |
| 1 • £   | الأعراف  | ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا آقُولَ ﴿ : ١٠٥                                  |
| 1 • £   | المائدة  | ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : ٤٥                                  |
| 1.0     | البقرة   | ﴿ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَلْمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ : ٢٣٣        |
| 1.0     | سبأ      | ﴿ وَإِنَّا آَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى ﴾ : ٢٤                         |
|         |          | ﴿ فَكُفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ                       |
| 1.7.1.0 | المائدة  | أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ ١٩٨                                                    |
|         |          | ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ                           |
| 1.7     | البقرة   | أَوْ أَشَدُ فَسُوةً ﴾ : ٧٤                                               |
| 1.7     | الصافات  | ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْفَةِ أَلْفٍ ﴾ : ١٤٧                           |
| 1.7     | النمل    | ﴿ أَوْلَيَا أَتِيَنِّي بِسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ﴾ : ٢١                      |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ ٱلطَّلَتُ مَرَّتَا إِنْ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونِ أَوْتَسْرِيحٌ ﴾ : ٢٢٩ |
| 1.4     | البقرة   | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاَّءَ فَلَغَنَ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ﴾ : ٢٣١   |
| 117     | الطلاق   | ﴿ وَأَتْمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِيْ ﴾ : ٦                           |

| الَّاية ورقمها                                                    | السورة      | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾: ٧١                             | الكهف       | 117    |
| ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَّا ﴾: ٢٨٦          | البقرة      | 117    |
| ﴿ رَبُّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَا ﴾: ٢٨٦                              | البقرة      | 114    |
| ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ﴾ : ٩٧                        | هود         | ١٢٣    |
| ﴿ فَأَنْبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ : ٩٧                          | هود         | 174    |
| ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِيدٌ أَهُ كُلَّتِجِ بِالْبَصَرِ ﴾: ٥٠ | القمر       | 174    |
| ﴿ أَلَالُهُ ٱلْخَاتَى وَالْأَمْرُ ﴾: ٤٥                           | الأعراف     | 177    |
| ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ * ٢٣:         | النور       | 147    |
| ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُارًكُمُوا لَا يَرْكَمُونَ ﴾ : ٤٨            | المرسلات    | 147    |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ : ٦     | الطلاق      | 184    |
| ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ : ٤٣ و٨٣ و١١٠ | البقرة      | 120    |
|                                                                   | والنساء: ۷۷ | 120    |
|                                                                   | والنور:٥٦   | 180    |
|                                                                   | والمزمل: ٢٠ | 120    |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ : ٢                         | المائدة     | 1 & A  |
| ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا ﴾ : ١٠               | الجمعة      | 1 & A  |
| ﴿ فَأَنُّوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ : ٢٢٢            | البقرة      | 181    |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾: ٢                           | المائدة     | 189    |
| ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِـرُواْ ﴾: ١٠              | الجمعة      | 189    |
| ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُّوهُنَ ﴾ : ٢٢٢                        | البقرة      | 189    |
| ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُ وَٱلْحُرْمُ ﴾: ٥                    | التوبة      | 10+    |
| إِ فَقَائِلُواْ أَمِيَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾: ١٢                         | التوبة      | 10.    |
| ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ ﴾ : ٦٣                      | النور       | 10.    |
| إِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا ﴾ : ١٠              | الجمعة      | 107    |
| وْ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَ ﴾: ٢٢٢                        | البقرة      | 107    |

| لآية ورقمها                                                            | السورة       | الصفحة     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ﴿ وَلَيَأْخُذُوۤ أَسَلِحَتُهُم ﴾: ١٠٢                                  | النساء       | 107        |
| ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُوا ﴾: ٦                   | المائدة      | 107        |
| ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَّ ﴾ : ١٨٥ ، ١٨٥                         | البقرة       | ١٦٣        |
| ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ : ١٦                          | التغابن      | 170,174    |
| ﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ ﴾: ١٣٣              | آل عمران     | 170        |
| ﴿ فَأَسْتَيِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ : ١٤٨                                  | البقرة       | 170        |
|                                                                        | والمائدة: ٨٤ | 170        |
| ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾: ٤١                                 | التوبة       | 179        |
| ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ : ١                                  | الطلاق       | 177        |
| ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُمُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾: ٣١،٣٠           | النور        | 149        |
| ﴿ وَمَا ءَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ : ٧                           | الحشر        | 115        |
| ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾: ١٦٤                          | النساء       | 110        |
| ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ ﴾: ١٨٨          | البقرة       | 110        |
| ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكُمَّا أُنِّي ﴾ : ٢٣                                 | الإسراء      | 114        |
| ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ : ٣٦                      | الإسراء      | 119        |
| ﴿ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكُعَ ءَابَآ أَوْكُم                           | ,            |            |
| بَرِيَ ٱلِنِسَاءِ﴾: ٢٢                                                 | النساء       | 191        |
| ﴿ وَلَا نَنكِهُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ ﴾ : ٢٢١                               | البقرة       | 194        |
| ﴿ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ ﴾ : ١٥٧                                | الأعراف      | 190        |
| ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ مُوۤا أَيْدِيهُ مَا ﴾ : ٣٨      | المائدة      | ۲1.        |
| ﴿ يُومِيكُواللَّهُ فِي أَوْلِيدِ كُمَّ ﴾: ١١                           | النساء       | ۲۱.        |
| ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ                        |              |            |
| مَصْبُ جَهُنَّهُ ﴾ : ٩٨                                                | الأنبياء     | Y11        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِيكَ عَنْهَا |              |            |
| مَرْعِن فَهُ ﴾: ١٠١                                                    | الأنبياء     | <b>711</b> |

| الآية ورقمها                                                                     | السورة       | الصفحا       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ﴿ قُلْنَا ٱخِمْلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ                          |              |              |
| وَأَهْلَكَ ﴾: • ٤                                                                | هود          | 711          |
| ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۗ رَّبَّهُ ﴾ : ٥٤                                              | هود          | 711          |
| ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ﴾: ١١                                    | النساء       | 717          |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلِّمٍ ﴾ : ٨٢           | الأنعام      | 714          |
| ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّهُ عَظِيمٌ ﴾ : ١٣                                       | لقمان        | 714          |
| ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا ﴾: ١٦٠                     | البقرة       | 418          |
| ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۞                             |              |              |
| إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ﴾: ١ _٣                                  | العصر        | 418          |
| ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَ ﴾ : ٣                        | الطلاق       | <b>Y 1 V</b> |
| وْ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهُ * ٢٠ ٤ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهُ * ٢٠ ٤ | فصلت         | <b>Y 1 V</b> |
|                                                                                  | والجاثية: ١٥ | <b>Y 1 Y</b> |
| وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ عَجِدُوهُ ﴾: ١١٠                     | البقرة       | <b>Y 1 Y</b> |
| إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ                                    |              |              |
| حصب جهند * ٩٨:                                                                   | الأنبياء     | <b>Y 1 Y</b> |
| أَيُّمَا ٱلْأَجُلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ ﴾: ٢٨                      | القصص        | Y 1 A        |
| أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ : ٣٨                                           | النمل        | Y 1 A        |
| أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ : ٧٨                                | النساء       | <b>۲</b> ۱ ۸ |
| وَكُمْ يَكُن لِكُمْ كُفُوا أَحَكُمْ ﴾: ٤                                         | الإخلاص      | 44.          |
| وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ : ٤٩                                            | الكهف        | ***          |
| وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْئِ وِإِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًّا ﴾: ٢٣                  | الكهف        | ***          |
| فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾: ٢٣                      | البقرة       | ***          |
| هَلْ تَعْلَمُ لَكُمُ سَمِيًّا ﴾: ٦٥                                              | مريم         | 771          |
| هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ : ٣                                            | فاطر         | 771          |
| فِيهِمَا فَكِكُهُ أَنَّهُ ﴾ : ٦٨                                                 | الرحمن       | 771          |

| الصفحة     | السورة   | الآية ورقمها                                                                               |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | ﴿ كُمَّ أَرْسَلُنَاۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ           |
| ***        | المزمل   | أَ فَذَنَّهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٦،١٥                                                        |
| 777,777    | المائدة  | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَا ﴾ : ٣٨                                        |
| ***        | النساء   | ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾: ٢٥                                     |
| ***        | النور    | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنَجِدِ مِّنَّهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ : ٢ |
|            |          | ﴿ وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ                          |
| 778        | العصر    | ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ﴾ : ١ _ ٣                                                           |
| 770        | التين    | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقُوبِيرِ ١ ثُمَّ رَدَدْنَهُ ﴾ : ٤ ، ٥     |
|            |          | ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ                               |
| 770        | النور    | اً لِنْسَاءً ﴾: ٣١                                                                         |
| 77.740.770 | المائدة  | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَّا ﴾ : ٣٨                                       |
| 744        | النساء   | ﴿ فَأَنكِ مُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ : ٣                                      |
| 781,777    | النساء   | ﴿ يُوصِيكُواللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمُّ ﴾: ١١                                                 |
| 7 .        | النور    | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ : ٢٤                                                |
| 70.44.727  | المائدة  | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ : ٣                                                   |
| Y & V      | المائدة  | ﴿ وَخُرْمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْ ﴾ : ٩٦                                              |
|            |          | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ                                     |
| 771        | آل عمران | جَمَعُوالَكُمْ ﴾: ١٧٣                                                                      |
|            |          | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ                    |
| 771        | الحج     | شَيْءُ عَظِيدٌ ﴾ : ١                                                                       |
|            |          | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَآخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ          |
| 171        | لقمان    | عَن وَلَدِهِ ٤ * ٣٣                                                                        |
| 777        | القيامة  | ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى ﴾ : ٣١                                                          |
|            |          | ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ شَ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ شَ                    |
| 777        | المدثر   | وَلَتُو نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾: ٤٢ _ ٤٤                                             |

| الصفحة           | السورة         | الآية ورقمها                                                                                 |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y70</b>       | البقرة         | ﴿ مِمَّن زَضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ : ٢٨٢                                                   |
| 770              | الطلاق         | ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُونِ ٢ : ٢                                                |
| 770              | البقرة         | ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفَلَدَتْ بِدِيَّ ﴾: ٢٢٩                                 |
| **1              | التوبة         | ﴿ فَأَقَنَّلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: ٥                                                          |
| <b>YV 1</b>      | النساء         | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمَّ ﴾: ١١                                                 |
| <b>Y Y Y</b>     | النساء         | ﴿ وَأُمَّهَا تُكِيُّمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ ﴾ : ٢٣                                          |
| 777              | البقرة         | ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴾: ٢٨٢                                                    |
| 777              | والنساء: ١٧٦   |                                                                                              |
| 777              | والنور: ٣٥، ٣٤ |                                                                                              |
| ***              | والحجرات: ١٦   |                                                                                              |
| <b>Y Y Y</b>     | والتغابن: ١١   |                                                                                              |
| 137,777          | هود            | ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ : ٦                   |
| ***              | النور          | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَئِتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَّاءَ﴾: ٤     |
| 777              | النور          | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لَمَمْ شُهَدَآهُ ﴾ : ٦                    |
| <b>Y</b>         | الزمر          | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً ﴾ : ٦٢                                                        |
| 441              | الأحقاف        | ﴿ تُكَدِّمِرُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ : ٢٥                                                            |
| <b>Y</b> VA      | الفرقان        | ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ عِنْوَادَكُ ﴾: ٣٢                                                         |
| ۲۸۳              | النساء         | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ﴿ ١١                                                  |
| ያለ <b>ሃ</b> ኔፖሊሃ | النساء         | ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ۗ : ٢٤                                             |
| 415              | البقرة         | ﴿ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ : ٢٧٥                                                         |
| <b>Y</b>         | المؤمنون       | ﴿ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْنَكُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ : ٦                          |
| 7A9,7AV          | الممتحنة       | ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ : ١٠         |
| <b>Y</b>         | النحل          | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾: ٨٩                           |
| <b>Y</b>         | النحل          | ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ : ٤٤                                        |
| 444              | براءة          | ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ : ١ |

| الصفحة  | السورة   | الآية ورقمها                                                                            |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.     | البقرة   | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظَهُرُنَّ ﴾ : ٢٢٢                                       |
| 794,791 | النور    | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنُودِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾: ٢ |
| 791     | التوبة   | ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالَا ﴾: ١٤                                                    |
| 797     | النور    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاً ﴾: ٤  |
| 448     | التوبة   | ﴿ وَقَائِلُوا ٱلَّهُ شَرِكِ يَكَ كَالَّفَ لَهُ ٢٦٠                                      |
| 448     | النور    | ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ ﴾ : ٣١                                                   |
| 797     | النور    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱزَّفَّاحِهُمْ ﴾ : ٦                                            |
| 799     | الحجر    | ﴿ إِلَّا مَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ : ٤٢                                         |
|         |          | ﴿ يَتَأَيُّهَا ۖ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ                      |
| ۳.,     | التوبة   | وَإِخْوَالَكُمْ أَوْلِيَاآءَ ﴾ : ٢٣                                                     |
| ۳.,     | المائدة  | ﴿ ٱلْمِيْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ ﴾ : ٥        |
| 4.1     | النساء   | ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْثُمْ ﴾ : ١٠١     |
|         |          | ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئنَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ           |
| 4.1     | النور    | إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا ﴾ : ٣٣                                                  |
| 4.4     | النساء   | ﴿ مِنْ فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ : ٢٥                                             |
|         |          | ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُم                                                 |
| 4.4     | النساء   | يِّن يُسَامَ كُمُ الَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ : ٢٣                                     |
|         |          | ﴿ قَدَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَا لَيْوْمِ الْآخِرِ            |
| 4.4     | التوبة   | مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ : ٢٩                                                 |
|         |          | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا                             |
| 4.4     | النور    | حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾: ٢٧                                                            |
| 4.4     | النور    | ﴿ فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿ ٢٨                                        |
| ٣.٣     | البقرة   | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَّنَّ ﴾ : ٢٢٢                                      |
| 4.5.4.4 | المائدة  | ﴿ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ : ٦                                               |
| *••     | المجادلة | ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ : ٣                                                            |
|         |          |                                                                                         |

| الصفحا                                    | السورة   | الآية ورقمها                                                                             |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٧                                       | المائدة  | ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـفَّ ﴾: ٦                                 |
| <b>*</b> •A                               | المجادلة | ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ : ٤                                              |
| 414                                       | البقرة   | ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾: ١٥٥                         |
| 414                                       | الأحزاب  | ﴿ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾: ٣٥                                      |
| 414                                       | ق        | ﴿ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾: ١٧                                        |
| 414                                       | المائدة  | ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾: ٦                                           |
| 740,770,771                               | المائدة  | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَا آيْدِيهُ مَا ﴾: ٣٨                          |
| 440                                       | المائدة  | ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ : ٦                                                 |
| 440                                       | البقرة   | ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ ﴾: ١٨٥                                                |
| 440                                       | الأنعام  | ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ : ٧٢                                                  |
| 451                                       | آل عمران | ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ٤ ﴾: ٧                         |
| 451                                       | البقرة   | ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا ثُوا الزَّكَوٰةَ وَآزَكَمُواْ مَعَ الزَّرَكِمِينَ ﴾ : ٤٣ |
| 454                                       | البقرة   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾: ١٨٥                   |
| 454                                       | الحج     | ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ : ٧٨                                 |
| 455                                       | آل عمران | ﴿ وَٱلرَّاسِ خُونَ فِي ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ٢٠ * ٧                         |
| 450                                       | البقرة   | ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ } عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجُ ﴾: ٢٣٧                            |
| 451                                       | البقرة   | ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾: ٢٢٣                                             |
| 451                                       | آل عمران | ﴿ أَنَّى لَكِ مَنْذًا ﴾ : ٣٧                                                             |
| 457                                       | البقرة   | ﴿ أَنَّ يُحْيِ - هَلَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ : ٢٥٩                               |
| 451                                       | البقرة   | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ : ٤٣                                  |
| 454                                       | البقرة   | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَثَرَبُصُ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓ وَ ﴿ ٢٢٨                  |
| <b>*</b> £ <b>\</b> . <b>*</b> £ <b>V</b> | البقرة   | ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾: ٢٣٧                            |
| 737, 137, 07                              | المائدة  | ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾: ٣                                        |
| ٨٤٣، ٠٥٠، ٥٥٧                             | النساء   | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتُ مُم أَمَّهُ لَكُمْ ﴿ ٢٣: ٢٣                                         |
| 40.                                       | التوبة   | ﴿ فَأَقَنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ : ٥                                                     |

| الصفحة        | السورة  | الآية ورقمها                                                                              |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> 0 • | البقرة  | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾: ٢٧٥                                                      |
| 40.           | المائدة | ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ : ٦                                                          |
| 400,400       | المائدة | ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾: ٦                                                        |
| 401           | المائدة | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأُقَطَعُواْ أَيْدِينَهُ مَا ﴾ : ٣٨                        |
| 401           | البقرة  | ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾: ٢٧٥                                                       |
|               |         | ﴿ الْمَرِ ١ إِنَّ الْكِنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى                                         |
| 401           | البقرة  | لَلْمُنَّقِينَ ﴾: ٢،١                                                                     |
| 401           | الأعراف | ﴿ الَّمْصَ ﴾: ١                                                                           |
| 401           | مريم    | ۱: ﴿ صَمِيعَصَ ﴾ : ١                                                                      |
| 401           | الشورى  | ﴿ حَدَ الْ عَسَقَ ﴾ : ٢،١                                                                 |
| 401           | ص .     | ﴿ صَّ ﴾: ١                                                                                |
| 401           | ق       | ﴿ قَ ﴾ : ١                                                                                |
| 401           | ن       | ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ : ١                                               |
|               |         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُوْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ |
| <b>*</b> 0V   | الأحزاب | مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾: ٩٩                                                         |
| 401           | البقرة  | ﴿ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾: ٢٣٠                  |
| 444,441       | النساء  | ﴿ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ﴾: ١١                                               |
| 411           | المائدة | ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ ﴾: ١                                            |
|               |         | ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخَنْزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ          |
| 441           | المائدة | لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ٤ ﴾: ٣                                                              |
| ٣٦٢           | النساء  | ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴿ ٢                    |
| ٣٦٢           | النحل   | ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾: ٤٤                                      |
| 411           | الأنعام | ﴿ وَمَا تُواحَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ * ١٤١                                                |
| 414           | النحل   | ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾: ١٢٥                                      |
| 418           | التحريم | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثَحَرِّمُ مَا آحَلُ ٱللَّهُ لَكَ ﴾: ١                      |

| الصفحة         | السورة   | الآية ورقمها                                                                                         |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٤            | النساء   | ﴿ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ ، ﴿ ٩٢                                                      |
| 778            | المجادلة | ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ : ٤                                        |
|                |          | ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ                             |
| 418            | البقرة   | مَتَنَعًا بِٱلْمَعُرُونِ ﴾: ٢٣٦                                                                      |
| 418            | البقرة   | ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَّكُم إِلْمَعُ وِنِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾: ٢٤١                      |
| 410            | النحل    | ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾: ٤٤                 |
|                |          | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ                                               |
| *77            | الأنبياء | جهند ۴ م                                                                                             |
|                |          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٓ أُولَتِيكَ عَنْهَا                              |
| **             | الأنبياء | مُبْعَدُونَ ﴾ : ١٠١                                                                                  |
|                |          | ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ فَإِذَا قَرَأَنَكُ فَأَلَيْعِ قُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ |
| *17            | القيامة  | ثُمُّ إِنَّ عَلَيْتَنَا بَيَانَكُمُ ﴾: ١٧ _ ١٩                                                       |
|                |          | ﴿ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُمْ                           |
| *17            | طه       | وَقُل زَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾: ١١٤                                                                  |
| <b>777,777</b> | الإسراء  | ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكُمّا أُنِّي ﴾: ٢٣                                                                 |
| ٣٨٢            | النساء   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴿ ٢ ﴿                                         |
| ٠              | النور    | ﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾ : ٢١                                                                           |
| 474            | النساء   | ﴿ وَرَبِيَهِ بُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُبُورِكُم ﴾ : ٢٣                                                    |
| 474            | النحل    | ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾: ١٤                                                        |
|                |          | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ                       |
| 444            | البقرة   | أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَفَ بِهِمَأَ ﴾: ١٥٨                                  |
| 44.            | البقرة   | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: ٢٣٦                     |
| 44.            | النور    | ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكَتِكُمْ عَلَى أَلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا ﴾ : ٣٣                 |
| 444            | مريم     | ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾: ٤٢                                     |
| 440            | الإسراء  | ﴿ وَلَا نَقْنُكُوٓا أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتْقِ ﴾ : ٣١                                       |
|                | •        | · ·                                                                                                  |

| الآية ورقمها                                                                         | السورة    | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوٓا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾: ١٣٠                           | آل عمران  | 440    |
| ﴿ فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا ﴾: ٢٣٠                       | البقرة    | 447    |
| ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ |           |        |
| ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾: ١٨٧           | البقرة    | 447    |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَئتِ مَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ : ٦                        | الطلاق    | 447    |
| ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾: ١٠١                          | النساء    | 441    |
| ﴿ إِن تَسَتَغْفِرَ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ : ٨٠     | التوبة    | 447    |
| ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُ مَ أَمْ لَمُ تَسَتَغُفِرَ لَكُمْ           |           |        |
| لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ﴾: ٦                                                    | المنافقون | 499    |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤٠ : ١١٦، ٤٨                          | النساء    | 499    |
| ﴿ لَا نَقَنُكُوا ٱلصَّيْدَ وَآنَتُمْ حُرُمٌ ﴾ : ٩٥                                   | المائدة   | 499    |
| ﴿ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ : ٢٥                                           | النساء    | ٤٠٣    |
| ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ : ٢٥                                      | النساء    | ٤٠٤    |
| ﴿ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ : ٢٥                                      | النساء    | ٤٠٤    |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمَّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ : ٦                         | الطلاق    | ٤٠٥    |
| ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ : ٦                                          | الطلاق    | 2.0    |
| ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ : ٦                                              | المائدة   | ٤٠٧    |



## فهرس الأحاديث الواردة في البحث

| الصفحة                                 | الحديث                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 77                                     | «إذا رأي الهلال يوم الشك في العيد»      |
| YY                                     | «ليس من البر الصوم في السفر»            |
| ٤٠٥،٣٠                                 | «حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة».       |
| ٣٠                                     | «حديث عمار بن ياسر في التيمم للجنب      |
| ٧١                                     | «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان»       |
| YVA.YVV.4                              | «الولد للفراش وللعاهر الحجر»            |
| 41                                     | «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»             |
| بتها لنا طهوراً» ۹۶                    | «جعلت الأرض كلها مسجداً، وجعل تر        |
| عل لي التراب طهوراً»                   | «أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله، ج  |
| نکرها»فکرها»                           | «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ه  |
| (لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة) » ١١٢ | «حديث أبي سفيان عند هرقل، وقوله:        |
|                                        | «صلاة الفذ خلف الصف»                    |
| 141                                    | «يغسل سؤر الكلب سبع مرات»               |
| 1 <b>YY</b>                            | «أمر الذي أسلم أن يغتسل»                |
|                                        | «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». |
| د مع کل صلاة» ١٣٦                      | «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك   |
| 177                                    | , ,                                     |
| 1 <b>**</b> V                          | «سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب»             |
|                                        | «فليغسله سبعاً»                         |

| الصفحة                                    | الحديث                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٣٧                                       | «فليصلها إذا ذكرها»                                          |
| 181                                       | «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر»                     |
| 1 1                                       | «استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاث»                             |
| 187                                       | «من بدل دینه فاقتلوه»                                        |
| ١٤٨                                       | «اذهب فانظر إليها»                                           |
| 189                                       | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»                     |
| 189                                       | «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها»                  |
| 107                                       | «الصلوات بوضوء واحد»                                         |
| ١٦٨                                       | «فليصلها إذا ذكرها»                                          |
| على الله الله الله الله الله الله الله ال | «سُئلت عائشة عن قضاء الصلاة فقالت: كنا نحيض مع النبي يَّ     |
| 179                                       | «مرو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع»                          |
| ١٨٤                                       | «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع»     |
| عتنبوه» ۱۸٤                               | «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاج |
| ۳۰۰،۱۸۰                                   | «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»                         |
| ١٨٦                                       | «هلاً انتفعتم بجلدها»                                        |
| 149                                       | «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»                                 |
| 194,149                                   | «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»                    |
| 191                                       | «النهي عن الشغار»                                            |
| 1976191                                   | «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»                          |
| 197                                       | «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»                     |
|                                           | «لا قطع في ثمر ولا كثر»                                      |
| <b>Y1Y</b>                                | «أمرت أن أقاتل الناس»                                        |
| <b>YVY,Y1Y</b>                            | «لا نورث ما تركناه صدقة»«                                    |
| Y1A                                       | «أيما امرأة نكحت نفسها بغير ًإذن وليها فنكاحها باطل»         |
| <b>YY1</b>                                | «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»                          |

الحديث

| ۱۲۲، ۶۶۲، ۸۲۳، ۳۵۳، ۷۵۳                                                      | «لا نكاح إلاَّ بولي»                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>YYY</b>                                                                   | «لا قطع في ثمر»                                  |
|                                                                              | «ليلة الضيف حق واجب»                             |
|                                                                              | «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة»                        |
|                                                                              | «نهى عن بيع الغرر»                               |
| ۲۳۰                                                                          | «نهى عن المخابرة»                                |
| 777                                                                          | «أمسك أربعاً»                                    |
| Y £ V . Y £ 7                                                                | «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»   |
| 787 737                                                                      | «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»              |
| Y & V                                                                        | «لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدين»                     |
| Y & V                                                                        | «لا أحل المسجد لجنب»                             |
| Yor                                                                          | «أينقص الرطب إذا يبس»»                           |
| ۲۰۲                                                                          | «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»               |
| YYY                                                                          | «الخراج بالضمان»                                 |
| Y90, YV £                                                                    | «الماء طهور لا ينجسه شيء»                        |
| ۲۷۲                                                                          | «حديث ملاعنة العجلاني وزوجته»                    |
| YY7                                                                          |                                                  |
| YA\$                                                                         | «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالة |
| YA\$                                                                         | «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»         |
| ۲۸٤                                                                          | «لا يرث القاتل»«لا يرث القاتل                    |
| YA\$                                                                         | «تقطع يد السارق في ربع دينار»                    |
| ٠ ٢٨٢                                                                        | «لعن المحلل والمحلل له»                          |
| <b>7 7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> | «لا ينكح المحرم ولا ينكح»                        |
| YAV                                                                          | «نهى أن توطأ حامل حتى تضع»                       |
| Y4                                                                           | «كانت إحدانا إذا حاضت»                           |

| الصفحة     | الحديث                                         |
|------------|------------------------------------------------|
| 791        | «رجمُ ماعز»                                    |
| 790        | «إذا بلغ الماء قلتين»                          |
| 790        | «إن الماء لا ينجسه شيء إلَّا ما غلب على ريحه ا |
| ٣٠١        |                                                |
| ٣١٢        | «وقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر»                  |
| ۳۱۳        | «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله»              |
| ٣٢٥        | «من نام عن صلاة أو نسيها»                      |
| <b>TTY</b> | «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»                  |
| ٣٢٨        | «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر»                |
| ٣٢٨        | «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر»                   |
| ۳۵۷،۳٤٥    | «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره».     |
| ٣٤٩        | «نهى عن كل ذي ناب من السباع»                   |
| ٣٥٢        | «لا صلاة إلاَّ بطهور»                          |
| ٣٥٢        | «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»            |
|            | «من لم يجمع الصيام قبل الفجر»                  |
|            | «إنما الأعمال بالنيات»                         |
|            | «ارجع فصلٌ فإنك لم تصل»                        |
| ٣٠٤        | «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»                   |
| ٣٥٥        | «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» الإهاب                |
| ٣٠٠        | «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة»              |
|            | «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»                |
|            | «فيما سقت السماء»                              |
|            | «صلوا كما رأيتموني أصلي»                       |
|            | «خذو عني مناسككم»                              |
| ٣٦٢        | «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»                       |

| الصفحة            | الحديث                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٦٣               | «العزل عن النساء»                                   |
| ٣٦٣               | «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى»                        |
| ٣٦٣               | «أحاديث الوتر والسنن»                               |
| ٣٦٩               | «بيانه ﷺ للمُسِيء في صلاته»                         |
| ۳۸۰،۳۷۸           | «إذا لقيتموهم في طريق فألجؤهم إلى أضيقه»            |
| ۳۸۰،۳۷۸           | «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»                |
| ٣٨٨               | «لا وصية لوارث»                                     |
| میت فوق ثلاث» ۳۸۹ | «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ، |
| ۳۸۹               | «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»                         |
| ٣٩٢               | «في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة»                   |
| ٣٩٧               | «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»            |
| ٣٩٨               | «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن»           |
| ٣٩٨               | «في أربعين شاة شاة»                                 |
| ٣٩٨               | «لا تحرم المصة ولا المصتان»                         |
| ٣٩٨               | «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»                       |
| ٣٩٨               | «قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على السبعين»           |
| ٤٠٧،٣٩٩           | «وترابها طهور»                                      |
| ٤٠٥               | «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا»                    |
| ٤٠٦               | «إذا ولغ الكلب»                                     |
| ٤٠٦               | «إذا بلغ الماء قلتين»                               |
|                   | «الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها»      |
|                   | «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»                      |
| ٤٠٨               | «نهى النبى ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»       |



# فهرس آثار الإمام أحمد

| الصفحة |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 40     | «لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه (الصلاة إلى القبر والحش) »    |
| 40     | «لا يصلُّح إلَّا أن يأخذ مسلمه أو دراهمه»                     |
| 77     | «لا ينبغي أن يمسكها» (غير العفيفة)                            |
| 77     | «أكرهه لا يقطر في عينه ويقلل من الكحل» (في الصوم)             |
| **     | «لا يعجبني ذلك أرى أن يتموا صومهم»                            |
| **     | «لا يعجبني تطوع ولا فريضة في سفر»                             |
| **     | «سئل عن سؤر الهر فقال: لا بأس به»                             |
| **     | «سئل عن طين المطر، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس»              |
| **     | «سئل عن الطيب للصائم، قال: لا بأس» الطيب للصائم،              |
| 44     | «في الصلاة قبل الإحرام، قال: أعجب إلي أن يصلي»                |
| 47     | «في الأذان في السَّفر، قال: ما أحسنه»                         |
| ٤٧     | «أرى أن يعيد الطواف» «أرى أن يعيد الطواف»                     |
| 70     | «هذا في مجاز اللغة»                                           |
| ۱۲۸۰   | «الأمر من النبي على سوى الفعل»                                |
| 144    | «ما أمر به النبي ﷺ فهو عندي أسهل مما نهي عنه»                 |
| 107    | «في الانتشار بعد صلاة الجمعة قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» |
| 17.    | "إذا خَيَّر زوجته لم يجز لها أن تطلق نفسها إلاَّ واحدة»       |

| سفحة | الأثر                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 171  | ««إذا أذن له سيده بتزوج قال: واحدة»                            |
| ۸۲۱  | «الحج على الفور» المعج على الفور»                              |
| 197  | «في بيع الباقلاء قبل صلاحه، قال: هذا بيع فاسد»                 |
| 777  | «الضيافة على كل المسلمين كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه» |
| 740  | «كنا نقف عند ذكر الولد، لا نورثه»                              |
| 441  | «في قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع»                    |
|      | «سئل أبي عن الأقراء: الأطهار أم الحيض فقال: فيه اختلاف عن      |
| ٣٤٧  | أصحاب رسول الله ﷺ                                              |
|      |                                                                |

## المصادر والمراجع

\* القرآن الكريم.

### كتب التفسير:

- ١ \_ تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير، دار المعرفة \_ بيروت.
- ٢ \_ جامع البيان في تفسير القرآن، لابن جرير الطبري، دار المعرفة \_ بيروت.
  - ٣ \_ فتح القدير، للشوكاني، دار المعرفة.
    - ٤ \_ أحكام القرآن، لابن العربي.
  - ٥ \_ أحكام القرآن، للجصاص، دار الفكر العربي.

### كتب الحديث:

- ۱ \_ صحیح البخاري، تحقیق د. مصطفی دیب، دار ابن کثیر والیمامة، وأیضاً طبعة دار الفکر.
  - ٢ \_ صحيح مسلم، طبعة مكتبة محمد علي صبيح \_ مصر.
- ٣ \_ سنن أبى داود، عناية الدعاس والسيد، دار الحديث \_ بيروت، الطبعة الأولى.
- ٤ \_ الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- منن النسائي، عناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب.
  - ٦ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية.
    - ٧ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي \_ بيروت.

- ٨ \_ سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغنى، مكتبة المتنبى \_ القاهرة.
- ٩ موطأ الإمام مالك بشرحه تنوير الحوالك، دار الباز مكة المكرمة وبشرح الزرقاني، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.

## كتب أصول الفقه:

- العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، تحقيق أستاذي الفاضل
   د. أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، وأيضاً الطبعة الأولى.
- ٢ التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق د. مفيد أبو عمشة،
   طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
- ٣ الواضح، لابن عقيل، مخطوط، مصوَّر في مكتبة جامعة الإمام برقم ٦٣١٩
   و ٦٣٢٠.
- ٤ روضة الناظر، لابن قدامة، تحقيق شيخي الفاضل د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، طبعة كلية الشريعة بجامعة الإمام، الطبعة الثانية.
- المسودة، لآل تيمية، إشراف محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ۳ شرح الكوكب المنير، لابن النجار، تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد،
   مركز البحث العلمي بأم القرى.
- ٧ شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،
   مؤسسة الرسالة.
  - ٨ \_ المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، تحقيق محمد مظهر بقا.
  - ٩ \_ البلبل في أصول الفقه، للطوفي، مكتبة الشافعي \_ الرياض، الطبعة الثانية.
- ١- إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، مراجعة طه عبد الرؤوف، دار الجيل \_ بيروت.
- 11 أصول مذهب الإمام أحمد، للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مكتبة الرياض الحديثة.
- 17 الفتاوى، لابن تيمية، جمع وترتيب ابن قاسم، إهداء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء.

- 17\_ مما يذهب إليه الإمام أحمد، لأبي محمد التميمي، مخطوط ضمن مجموع في مكتبة جامعة لملك سعود برقم ١٩٣٨.
- 11\_ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق د. عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف.
- 10 القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 17 المحصول في علم الأصول، للرازي، تحقيق د. طه جابر فياض، الطبعة الأولى، جامعة الإمام.
  - ١٧ ـ المستصفى من علم أصول الفقه، للغزالي، دار إحياء التراث العربي.
  - 11 البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، دار الأنصار بالقاهرة.
- 19\_ الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تعليق عبد الرازق عفيفي، المكتب الإسلامي.
  - ٢ ـ المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، دار الكتب العلمية.
    - ٢١ جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني، دار الفكر.
  - ٢٢ ـ الإِبهاج في شرح المنهاج، لابن السبكي، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
    - ٢٣ نهاية السول، للإسنوي، عالم الكتب.
    - ٢٤ اللمع في أصول الفقه، للشيرازي، دار الكتب العلمية.
- ٢٥ الرسالة، للإمام الشافعي، بتحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث ــ
   القاهرة.
- ٢٦ الوصول إلى الأصول، لابن برهان، تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف \_ الرياض.
  - ٧٧ إرشاد الفحول، للشوكاني، دار الفكر \_ بيروت.
  - ٢٨ شرح اللمع في أصول الفقه، تحقيق د. على العميريني، دار البخاري.
    - ۲۹ أصول الشاشى، دار الكتب العربى \_ بيروت.
- •٣- البحر المحيط، للزركشي، مخطوط، مصور في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - ٣١ التنقيحات، للسهروردي، مخطوط.

- ٣٢ الميزان في أصول الفقه، للسمرقندي، في مكتبة جامعة الإمام.
- ٣٣ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي، تحقيق محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة.
  - ٣٤ شرح تنقيح الفصول، للقرافي، دار الفكر.
- ٣٥ مختصر المنتهى، لابن الحاجب وعليه حاشية الجرجاني وحاشية التفتازاني، دار الكتب العلمية.
- ٣٦ مفتاح الوصول، للشريف التلمساني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية.
  - ٣٧ الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، دار الاعتصام.
  - ٣٨ شرح المنار، لابن ملك وعليه حواشيه، المطبعة العثمانية، دار سعادات.
    - ٣٩ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، للتفتازاني، دار الكتب العربية.
      - ٤ التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية.
- 13 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، للنسفي، دار الباز \_ مكة المكرمة.
- ٤٢ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار إحياء التراث، مع كتاب المستصفى.
- ٤٣ تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، تحقيق د. محمد أديب الصالح، مؤسسة الرسالة.
- 33 ـ نظرية السبب عند الأصوليين، د. عبد العزيز الربيعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - ٥٤ الأشباه والنظائر، لابن نجيم، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - ٤٦ الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الباز \_ مكة المكرمة.
  - ٤٧ القواعد الكبرى، لابن رجب، الطبعة الأولى مكتبة الخانجي.
- ٤٨ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران، إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
- - ٥ كتاب الحدود، للباجي، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي \_ بيروت.

#### كتب الفقه:

- ١ ــ المغني، لابن قدامة، تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة، وطبعة مكتبة الرياض الحديثة.
- ٢ ــ الشرح الكبير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، طبعة جامعة الإمام.
- ٣ ــ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، تحقيق
   الدكتور عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف ــ الرياض.
  - ٤ \_ الإنصاف، للمرداوي، دار إحياء التراث.
  - ٥ \_ الروض المربع بحاشية ابن قاسم، الطبعة الثانية.
- ٦ ـ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء.
- ٧ ــ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق زهير الشاويش،
   المكتب الإسلامي.
- ٨ ــ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء، تحقيق زهير
   الشاويش، جامعة الإمام.
  - ٩ \_ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبى داود، دار الباز.
    - ١٠ المحرر، لأبي البركات.
    - ١١ ـ العدة شرح العمدة بهاء الدين المقدسي، دار الباز.
      - ١٢ ـ الأم، للإمام الشافعي، دار الفكر.
      - ١٣ بدائع الصنائع، للكاساني، دار الكتاب العربي.
        - ١٤ بداية المجتهد، لابن رشد، دار الباز.
  - ١٥ ـ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للقرطبي، مكتبة الرياض الحديثة.
    - ١٦ المحلى، لابن حزم، مكتبة الجمهورية.

#### كتب العقيدة:

- ١ \_ شرح الطحاوي، لعلي بن على الحنفي، طبعة كلية الشريعة بجامعة الإمام.
  - ٢ \_ كتاب الإيمان، لابن تيمية، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي.

- ٣ ـ الصواعق المرسلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق د. علي الدخيل الله، دار العاصمة ـ الرياض.
  - ٤ \_ مدارج المسالكين، لابن قيم الجوزية.
- \_ التحفة المهدية، لفالح بن مهدي، تصحيح عبد الرحمن المحمود، مكتبة الحرمين \_ الرياض.

## كتب اللغة والأدب:

- ١ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية \_ إيران.
  - ٢ \_ القاموس المحيط، للفيروزآبادي، دار الجيل.
  - ٣ \_ لسان العرب، لابن منظور، طبعة مصدرة عن طبعة بولاق، الدار المصرية.
    - ٤ \_ مغنى اللبيب، لابن هشام، دار الكتاب العربي.
- مجمع المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد محمد خراط، مجمع اللغة العربية.
- ٦ ـ الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل.
  - ٧ ـ معاني الحروف، للرماني، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي، دار الشروق.
    - ٨ \_ حروف المعانى والصفات، للزجاج.
    - ٩ \_ جواهر الأدب، للهاشمي مؤسسة المعارف \_ بيروت.
  - ١ جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، المكتبة التجارية الكبرى ــ القاهرة.
    - ١١ أدب الكاتب، لابن قتيبة، المكتبة التجارية \_ القاهرة.

## كتب التراجم:

- ١ \_ الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي.
  - ٢ \_ طبقات الحنابلة، لمحمد بن أبى يعلى، دار المعرفة \_ بيروت.
    - ٣ \_ مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي.
- ٤ ــ المقصد الأرشد، لابن مفلح، تحقيق د. عبد الرحمن بن عثيمين، مكتبة الرشد.

- ـ شذرات الذهب، لابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير ــ دمشق.
  - ٦ \_ سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة.
  - ٧ \_ الثقات، لابن حبان، دائرة المعارف \_ الهند.
  - ۸ طبقات الفقهاء، للشيرازي، دار الرائد بيروت لبنان.
  - ٩ \_ تهذيب الكمال، للمزي، مخطوط مصوّر، دار المأمون للتراث.
    - ١٠ تهذيب التهذيب، لابن حجر، دار صادر \_ بيروت.
    - ١١ ـ الفتح المبين، للمراغى، الناشر محمد أمين \_ بيروت.
- 11 إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي اليماني، تحقيق عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل.
  - ١٣ طبقات الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.



## فهرس المسائل الفقهية

| بىفحة | المسألة                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | التمهيد                                                            |
| 40    | _ الصلاة إلى القبر والحمام والحش                                   |
| 40    | _ حكم السَّلَم عند عدم القدرة على المسلم فيه                       |
| 77    | _ إمساك غير العفيفة أمساك غير العفيفة                              |
| 77    | ــ الكحل والقطرة للصائم                                            |
| **    | ــ رؤية الهلال يوم الشك قبل الزوال٢٦                               |
| **    | ــ الصوم في السفر                                                  |
| **    | ــ سؤر الهر                                                        |
| **    | _ طين المطر في الطرقات                                             |
| **    | _ الطيب للصائم                                                     |
| ۲۸    | _ الإحرام بعد صلاة                                                 |
| 44    | _ اللَّذان في السفر                                                |
|       | المسائل الفقهية في الباب الأول:                                    |
|       | الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية                               |
| ٤٧    | _ لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فيحنث بعودته إلى أي مدينة أو مكان |
| ٤٧    | _ إذا طاف دون الحجر ولم يطف خلفه، لزمه الإعادة                     |

| سألة                                                             | المس     |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| لو قال: هذه الناقة أمانة لفلان، فيلزم ردها مع ولدها              |          |
| إذا نذر أن يصلي، فصلى على غير وضوء، لم يف بالنذر                 |          |
| إذا نذر أن يصلي أو يصوم وجب عليه صلاة شرعية وصيام شرعي           | . –      |
| إذا حلف أن لا يأكل لحماً، فأكل سمكاً لا يحنث                     |          |
| إذا حلف لا يشرب من دجلة أو الفرات فإنه يحنث باغترافه منه أو نحوه | ļ —      |
| إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بتمرها                   | ļ —      |
| إذا قال لزوجتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان                   |          |
| النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد                              |          |
| إذا قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق                            | <u> </u> |
| إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده                                 |          |
| من أراد الإحرام بالنسك قارناً                                    |          |
| إذا قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق                                  |          |
| إذا قال: رميت طيراً فأصبت الرجل                                  |          |
| إذا قال الواقف: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من نسائهم           |          |
| إذا قال الواقف: على أولادي ثم أولاد أولادي ثم المساكين           |          |
| إذا نذر أن يحج ثم يجاهد                                          |          |
| لمقدار الواجب في مسح الرأس                                       |          |
| الولد يضاف للزوج أو للسيد                                        |          |
| حياء الأرض الموات سبيل لتملكها                                   |          |
| إذا قال لزيد: عندي ألف دينار لكن رددتها                          |          |
| ذا وقف بستاناً لتجهيز المجاهدين فلا يصرف في غيره                 |          |
| ذا أقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاه ثم قال: لتذهب يحنث            |          |
| لمجزىء في التيمم هو التراب                                       |          |
| ذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط                        |          |
| من هذه النخلة إلى هذه النخلة                                     |          |

| صفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ال                      | المسألة                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 99                                           | ·                       | _ إذا اشترطا الخيار إلى الليل                 |
| 99                                           |                         |                                               |
| 99                                           | • • • • • • • • • •     | _ إذا أجل المسلم إلى شهر                      |
| ١٠١                                          |                         | _ إذا قال له: عندي سيف في قراب أو تمر في جراب |
| 1.1                                          |                         | ·                                             |
| 1.1                                          |                         | _ يحرم وطء الحائض                             |
| ۱۰٤                                          |                         | _ إذا قالت: إن طلقتني فلك على ألف             |
| 1.0                                          |                         | *                                             |
| ١٠٥                                          |                         | _ نفقة الزوجة واجبة على الزوج                 |
| 7 . 1                                        | • • • • • • • • • •     | _ من حنث في يمينه فعليه كفارة اليمين          |
| ۱.۷                                          | • • • • • • • • • •     | _ الزوج في عدة الرجعية بالخيار                |
| ۱۰۷                                          | • • • • • • • • • •     | _ إذا ذكر الواقف أصناف الموقوف عليهم بأو      |
|                                              | •                       | المسائل الفقهية في الباب الثاني               |
|                                              | • (                     | <del>"</del>                                  |
|                                              |                         | قواعد الأمر والنهي                            |
| 181                                          |                         | _ حكم المضمضة والاستنشاق                      |
| 184                                          | • • • • • • • • • • • • | _ نفقة المطلقة الحامل على الزوج حتى تضع       |
| 184                                          |                         | _ حكم المرتد                                  |
| 127                                          |                         | _ إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي                 |
| 127                                          |                         | _ إذا قال لوكيله: تصدق تصدق                   |
| 101                                          |                         | _ جواز النظر إلى المخطوبة                     |
| 101                                          |                         | _ الانتشار بعد صلاة الجمعة                    |
| 101                                          |                         | _ الجماع كل طهر                               |
| 101                                          |                         | _ حمل السلاح في صلاة الخوف                    |
| 104                                          |                         | _ ادخار لحوم الأضاحي                          |

| لصفحة | المسألة                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 17.   | _ إذا قال لزوجته: طلقي نفسك                                 |
| ١٦٠   | _ إذا قال السيد لعبده: تزوج                                 |
| ۸۲۱   | _ الحج على المستطيع على الفور                               |
| 178   | _ قضاء الصلوات المفروضة على الفور                           |
| ۱٦٨   | _ الزكاة على الفور                                          |
| ۱٦٨   | _ الجهاد المتعين على غير المعذور يجب على الفور              |
| ۱۷٤   | _ إذا قال لوكيله: أنفق على الأيتام في شهر رمضان             |
| 1     | _ الطلاق للعدة                                              |
| ۱۸۰   | _ إذا قال لعبده: إن أمرتك فأنت حر ثم أوعز إلى ابنه أن يأمره |
| ١٨٥   | _ يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل                          |
| ۱۸٥   | _ يحرم استعمال جلد الميتة                                   |
| 119   | _ إذا حُلف لا يجلس في دار زيد فيحنث إذا كان جالساً ولم يقم  |
| 190   | _ العبادات الواقعة على صفة محرمة                            |
| 197   | _ الصلاة في البقعة المغصوبة                                 |
| 197   | _ الوضوء من الإِناء المحرم                                  |
| 197   | ـ بيع الثمر قبل صلاحه                                       |
| 197   | _ فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها                  |
|       | المسائل الفقهية في الباب الثالث:                            |
|       | قواعد العام ومخصصاته                                        |
| 771   | _ قراءة الفاتحة في كل ركعة                                  |
| 771   | _ إذا حلف لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر                |
| 441   | ـــ النكاح بدون ولي لا يصح                                  |
| 770   | ــ يقطع النباش لأنه سارق                                    |
| 777   | ــ حكم الضيافة                                              |

| صفحة |      | المسألة                                           |
|------|------|---------------------------------------------------|
| 777  |      | _ إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ             |
| 779  | (ث   | _ إذا قال له: عندي ريالات أو جنيهات ثم فسره بثا   |
| 779  |      | _ إذا حلف أن يضرب ضربات فضرب ثلاثاً بر            |
| 741  |      | _ الشفعة للشريك                                   |
| 747  | قعها | ــ بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل أن يحدد موا   |
| Y0.  |      | _ لا يجوز استعمال آنية صنعت من عظام الميتة        |
| 700  |      | _ سؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر                |
| 777  |      | _ إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن                  |
| 774  |      | _ إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب    |
| 777  |      | _ يجب على الكافر المقيم بأمان أو ذمة حفظ عرض      |
| 770  |      | _ شهادة المملوك إذا كان عدلاً                     |
| 770  |      | _ خلع الأمة يصح                                   |
| 277  |      | _ القاذفون إذا لم يكونوا أربعة وجب على كل واحد    |
| 277  |      | _ من اشترى أمة أو عبداً واستعمله ثم وجد عيباً يرد |
| YVA  |      | _ إذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال نسائي طوالق    |
| 779  |      | _ الوضوء من ماء البحر صحيح ولو لم تكن ضرور        |
| 779  |      | _ من قال: الحل عليَّ حرام، وله زوجة، فعليه كفا    |
| ۲۸۲  |      | _ من تزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول ملعو    |
| ۲۸۲  |      | _ نكاح المحرم لا يصح                              |
| YAY  |      | _ وطء الأمة لا يحل إلا بعد استبرائها              |
| 214  |      | _ لا يجوز رد المؤمنات إلى الكفار                  |
| 44.  |      | _ رجم المحصن ثابت                                 |
| 797  |      | _ جلد العبد في حد القذف نصف حد الحر               |
| 794  |      | _ الراهب إذا لم يعن على المسلمين لا يقتل          |
| 498  |      | _ عورة الأمة ما بين السرة والركبة                 |

| الصفحة                  | المسألة                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 790                     | _ ما دون القلتين يحمل الخبث                       |
| Y4V                     | _ إذا لاعن من نكاح فاسد يريد نفي الولد صح اللعان  |
| ۳۰۰                     | ــ من أقر بشيء واستثنى الكثير أخذ بالكل           |
|                         | _ من أقر بعشرة دراهم وسكت، ثم قال زيوفاً، ك       |
| ۳۰۲                     | ــ حكم المكاتبة                                   |
| ۳۰۲                     | _ تحريم الربيبة مخصص بالدخول بأمها                |
| ٣٠٤                     | ــ المرافق هل تدخل في الغسل                       |
| ر ابع :                 | المسائل الفقهية في الباب ال                       |
|                         | قواعد المطلق والمقيد                              |
| 770                     | ــ قطع يد السارق                                  |
| ۳۳۱،۳۲۰                 | ــ قضاء الصوم                                     |
| ٣٢٥                     | _ قضاء الصلاة                                     |
| ٣٢٦                     | ـ كفارة الظهار                                    |
| <b>TTV</b>              | ـــ الشهود في عقد النكاح                          |
| <b>TYA</b>              | _ زكاة الفطر على المسلمين                         |
| <b>٣٢٩</b>              | ــ اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة               |
| عامس:                   | المسائل الفقهية في الباب الخ                      |
|                         | قواعد المجمل والمبيَّر                            |
| حتى نتبين المقصود . ٣٤٢ | _ من قال كلاماً مجملاً يحتمل، فإنه يتوقف في الحكم |
|                         | _ من أقر لغيره بمجمل طلب منه تفسيره               |
| 727                     | ــ العدة بالطهر أم بالحيض                         |
| ٣٥٤                     | ــ الانتفاع بجلد الميتة                           |
| <b>700</b>              | ـ مسح الرأس في الوضوء                             |

| الصفحة |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 419    | _ أداء الشهادة                                        |
| ۳٧٠    | _ تعليم الأبناء                                       |
|        | المسائل الفقهية في الباب السادس:                      |
|        | قواعد المفهوم                                         |
| ۳۸٠    | _ لا شفعة للذمي                                       |
| ۲۸۱    | ــ يحرم رهن المصحف عند أهل الكتاب                     |
| ۲۸۱    | _ أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق                          |
| ۲۰۳    | _ الزواج من أمة كتابية لا يصح                         |
| ٤٠٣    | _ من قدر على مهر حرة لا يتزوج أمة                     |
| ٤٠٥    | _ لا نفقة للبائن إذا لم تكن حامل                      |
| ٤٠٦    | _ إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين ينجس وإن لم يتغير |
| ٤٠٦    | _ الإناء إذا ولغ فيه الكلب لا يطهر بست غسلات          |
| ٤٠٦    | _ ولاية الأب                                          |
| ٤٠٧    | ے                                                     |
| ٤٠٨    | _ وضوء المرأة والصبي من ماء خلت به امرأة              |
|        |                                                       |

# فهرس الموضوعات

| بفحة | الموضوع                                                |
|------|--------------------------------------------------------|
| ٥    | المقدمةا                                               |
|      | التمهيد، وفيه فصلان:                                   |
|      | الفصل الأول، وفيه:                                     |
| 19   | أولًا: تعريف القاعدة أولًا: تعريف القاعدة              |
| 19   | ثانياً: تعريف الاستنباط                                |
| ۲.   | ثالثاً: تعريف الدليل                                   |
|      | الفصل الثاني: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد |
| 74   | والتخريج عليه والتخريج                                 |
| 7 2  | المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد    |
| . 40 | أولًا: ما أراد به التحريم                              |
| **   | ثانياً: ما أراد به الإباحة                             |
| **   | ثالثاً: ما أراد به الندب                               |
|      | المبحث الثاني: طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد |
| 44   | والتخريح عليه والتخريح                                 |

| الصفحة |  | لموضوع |
|--------|--|--------|
|        |  |        |

| ٣٦ | المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٩ | والتخريج والتوجيه                                           |
|    | الباب الأول                                                 |
|    | الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية                        |
| ٤٣ | تعريف الدلالة                                               |
| ٤٥ | الفصل الأول: أقسام الدلالة وآثارها الفقهية                  |
| ٤٥ | المبحث الأول: المبحث الأول:                                 |
| ٤٥ | المطلب الأول: أقسامها باعتبار مصدرها                        |
| ٤٧ | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| ٤٨ | المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز                              |
| ٤٨ | المطلب الأول: تعريف الحقيقة                                 |
| ٤٨ | المطلب الثاني: أقسام الحقيقة                                |
| ۰۰ | المطلب الثالث: آثارها الفقهية                               |
| ٥١ | المطلب الرابع: وقوع المجاز في اللغة                         |
| 00 | المطلب الخامس: آثارها الفقهية المطلب الخامس                 |
| ٥٦ | المطلب السادس: وقوع المجاز في القرآن الكريم                 |
| ٦. | المطلب السابع: آثارها الفقهية                               |
| 71 | المبحث الثالث: أقسام اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده     |
| 41 | المطلب الأول: المترادف                                      |

| صفحة<br>—  | ال                                      | لموضوع                                         |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 77         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المطلب الثاني: المتواطىء                       |
| 77         | • • • • • • • • •                       | المطلب الثالث: المشترك .٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 7 8        |                                         |                                                |
| 70         |                                         | لفصل الثاني: دلالة الحروف وآثارها الفقهية      |
| 77         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين ٠٠٠ |
| ۸۲         | • • • • • • • • •                       | المبحث الثاني: معاني الحروف وآثارها الفقهية    |
| ۸۲         | • • • • • • • • •                       | المطلب الأول: حرف الواو .٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ٧٢         | • • • • • • • • • •                     | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                  |
| ٧٣         | • • • • • • • • • • •                   | المطلب الثالث: حرف الفاء                       |
| ٧٨         | • • • • • • • • • • •                   | المطلب الرابع: آثارها الفقهية                  |
| <b>V</b> 4 | • • • • • • • • • •                     | المطلب الخامس: ثم                              |
| ۸۰         | • • • • • • • • • •                     | المطلب السادس: آثارها الفقهية                  |
| ۸۰         | • • • • • • • • • •                     | المطلب السابع: حرف الباء                       |
| ۸۳         | • • • • • • • • • •                     | المطلب الثامن: آثارها الفقهية                  |
| ٨٥         | • • • • • • • • •                       | المطلب التاسع: حرف اللام                       |
| ۹.         | • • • • • • • • • •                     | المطلب العاشر: آثارها الفقهية                  |
| 91         | • • • • • • • • • •                     | المطلب الحادي عشر: من                          |
| 9 8        | • • • • • • • • • • •                   | المطلب الثاني عشر: آثارها الفقهية .٠٠٠٠٠٠      |
| 97         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المطلب الثالث عشر: إلى                         |
| 97         |                                         | المطلب الرابع عشر: آثارها الفقهية              |

1 • 1

المطلب الخامس عشر: في .....

المطلب السادس عشر: آثارها الفقهية . . .

| الصفحة | الموصوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1.4    | المطلب السابع عشر: على                                      |
| ۱۰٤    | المطلب الثامن عشر: آثارها الفقهية                           |
| 1.0    | المطلب التاسع عشر: أو                                       |
| 1.7    | المطلب العشرون: آثارها الفقهية                              |
|        | الباب الثاني                                                |
|        | قواعد الأمر والنهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية             |
| 111    | نمهيد: تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً                           |
| ۱۱۸    | تعريف النهي لغة اصطلاحاً                                    |
| 119    | لفصل الأول: قواعد الأمر عند الحنابلة وآثارها الفقهية        |
| 171    | المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص                  |
| 177    | المطلب الأول: دلالة الأمر على الفعل                         |
| ١٧٤    | المطلب الثاني: دلالة الأمر على الشيء والصفة والطريقة والشأن |
| 144    | المطلب الثالث: آثار الخلاف الفقهية                          |
| ۱۳.    | المبحث الثاني: الأمر المجرد عن قرائن يقتضي الوجوب           |
| ۱۳.    | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 1 £ 1  | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 1 24   | المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد                   |
| 124    | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 127    | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| ١٤٧    | المبحث الرابع: الأمر بعد الحظر للإِباحة                     |
| ١٤٧    | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |

الموضوع

| 101 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | المبحث الخامس: الأمر المطلق يقتضي التكرار                                    |
| 108 | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| 109 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
| 177 | المبحث السادس: الأمر المطلق هل يقتضي الفور .٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 177 | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| 171 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
| 14. | المبحث السابع: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته                               |
| ١٧٠ | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| ۱۷٤ | المطلب الثاني: آثارها الفقهية عند الحنابلة                                   |
| 140 | المبحث الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده المبحث الثامن الأمر بالشيء نهي عن ضده |
| 140 | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| 177 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
| 149 | المبحث التاسع: الأمر بالشيء هل هو أمر به .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 149 | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| ۱۸۰ | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
| ۱۸۱ | الفصل الثاني: قواعد النهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية                       |
| ۱۸۳ | المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم                                     |
| ۱۸۳ | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة                  |
| 110 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                                |
| ۱۸۷ | المبحث الثاني: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور                             |
| ۱۸۷ | المطلب الأول: عرض المسألة                                                    |

| الصفحة       | الموضوع                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1/4          | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 19.          | المبحث الثالث: النهي يقتضي الفساد الثالث: النهي يقتضي       |
| 19.          | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 190          | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
|              | الباب الثالث                                                |
|              | قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية           |
| Y • 1        | تمهيد: تعريف العام                                          |
| ۲۰۳          | تعريف التخصيص                                               |
| Y • Y        | الفصل الأول: قواعد العام عند الحنابلة وآثارها الفقهية       |
| 7 • 9        | المبحث الأول: صيغ العموم                                    |
| Y • 9        | المطلب الأول: للعموم صيغة تفيده بمطلقها                     |
| <b>Y 1 Y</b> | المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها                      |
| 419          | المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها                      |
| 419          | المسألة الأولى: النكرة في سياق النفي                        |
| 771          | آثارها الفقهية                                              |
| 777          | المسألة الثانية: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام    |
| 770          | آثارها الفقهية                                              |
| 777          | المسألة الثالثة: ألفاظ الجموع المنكرة                       |
| 779          | آثارها الفقهية                                              |
|              | المسألة الرابعة: قول الصحابي قضى رسول الله عِلَيْقِ         |
| 779          | بالشفاعة ونحوه                                              |
| 741          | آثارها الفقهية                                              |

الموضوع

| 747   | المسألة الخامسة: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 247   | آثارها الفقهية                                              |
| 74.5  | المبحث الثاني: حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال           |
| 377   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 749   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 7 .   | المبحث الثالث: دلالة العام بين القطعية والظنية              |
| 45.   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 7 2 7 | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 7 2 4 | المبحث الرابع: العموم من عوارض الألفاظ والمعاني             |
| 727   | المبحث الخامس: يصح ادعاء العموم في المضمرات                 |
| 727   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| ۲0٠   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 101   | المبحث السادس: عموم العلة                                   |
| 101   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| Y00   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| Y0V   | المبحث السابع: العام هل يشمل المعدومين                      |
| Y0V   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| ۲٦.   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |
| 177   | المبحث الثامن: العام هل يشمل الكفار في الفروع               |
| 177   | المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة |
| 777   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                               |

| لصفحة | الموضوع                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| *17   | المبحث الرابع: إذا اتحد حكمهما واختلف السبب                    |
| ٣٢٢   | المبحث الخامس: إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد         |
| 474   | الفصل الثاني: الأمثلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقيد          |
| 440   | المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحكم والسبب       |
| ۲۲٦   | المبحث الثاني: الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحكم دون السبب . |
| 441   | المبحث الثالث: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم والسبب       |
| 444   | المبحث الرابع: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم دون السبب    |
|       | المبحث الخامس: الأمثلة الفقهية على توارد القيود المتنافرة      |
| ۱ ۲۳  | على مطلق واحد                                                  |
|       | الباب الخامس                                                   |
|       | قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية              |
| 440   | تمهيد: في تعريف المجمل                                         |
| 447   | تعريف المبين                                                   |
| 447   | تعريف البيان                                                   |
| 444   | الفصل الأول: قواعد المجمل عند الحنابلة وآثارها الفقهية         |
| 481   | المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان                      |
| 481   | المطلب الأول: حكم العمل بالمجمل                                |
| 454   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                  |
| 455   | المبحث الثاني: أوجه الإجمال في القرآن والسنَّة                 |
| 455   | المطلب الأول: أوجهُ الإجمال في القرآن والسنَّة                 |
| 464   | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                                  |

الموضوع

| 434 | المطلب الثالث: مواضع توهم فيها الإِجمال                 |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 414 | المسألة الأولى: التحريم إذا أضيف إلى الأعيان            |
|     | المسألة الثانية: لا إجمال في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُوا |
| 40. | بِرُهُ وسِكُمْ ﴾                                        |
| 401 | المسألة الثالثة: لا إجمال في آية السرقة                 |
| 401 | المسألة الرابعة: لا إجمال في آية البيع                  |
| 404 | المسألة الخامسة: نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الإجمال.   |
|     | المسألة السادسة: لا إجمال في قول النبي ﷺ: رفع           |
| 408 | عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                |
| 408 | المطلب الرابع: آثارها الفقهية                           |
| 401 | المبحث الثالث: أسباب الإجمال                            |
| 409 | الفصل الثاني: قواعد المبين وآثارها الفقهية              |
| 411 | المبحث الأول: ما يقع به البيان                          |
| 411 | المسألة الأولى: بيان مجمل القرآن بالقرآن                |
| 411 | المسألة الثانية: بيان مجمل القرآن بالسنة                |
| 414 | المسألة الثالثة: بيان مجمل السنَّة بالسنَّة             |
| ٣٦٣ | المسألة الرابعة: بيان مجمل السنَّة بالقرآن              |
| 478 | المسألة الخامسة: يقع البيان بالإجماع                    |
| 478 | المسألة السادسة: يقع البيان بالعرف                      |
| 470 | المسألة السابعة: يقع البيان بالأدنى                     |
|     |                                                         |
| ٢٢٣ | المبحث الثاني: تأخير البيان                             |

| مفحة       | الموضوع                                           |  |
|------------|---------------------------------------------------|--|
| ***** **** | المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الحاجة       |  |
|            | الباب السادس                                      |  |
|            | قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية        |  |
| 474        | تمهيد: تعريف المفهوم                              |  |
| 474        | مفهوم الموافقةمفهوم الموافقة                      |  |
| **         | مفهوم المخالفة                                    |  |
| 440        | الفصل الأول: مفهوم الموافقة وحكمه، وشروطه وأقسامه |  |
| **         | المبحث الأول:                                     |  |
| **         | المطلب الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه           |  |
| ٣٨٠        | المطلب الثاني: آثارها الفقهية                     |  |
| ۲۸۲        | المبحث الثاني: أقسام مفهوم المخالفةأقسام          |  |
| 440        | الفصل الثاني: مفهوم المخالفة                      |  |
| 444        | المبحث الأول: حجية مفهوم المخالفة وشروطه          |  |
| ٣٨٧        | المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة                 |  |
| ٣٨٨        | المطلب الثاني: شروط مفهوم المخالفة                |  |
| 444        | المبحث الثاني: أقسام مفهوم المخالفة               |  |
| 444        | أولاً: مفهوم الصفة                                |  |
| 441        | ثانياً: مفهوم الغاية                              |  |
| 447        | ثالثاً: مفهوم الشرط                               |  |
| 441        | رابعاً: مفهوم التقسيم                             |  |

| الصفحة |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    | الموضوع |     |     |     |    |     |      |      |    |     |                |          |     |     |
|--------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|---------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|----|-----|----------------|----------|-----|-----|
| 447    |   | • | • |     | • • |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |     |    |     |    |         | د   | مد  | ال  | ٩  | ه و | مف   | :    | Ĺ  | می  | خا             | ,        |     |     |
| 499    |   | • |   | • • | •   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |     |    |     | •  | 1       | ب   | لق  | ال  | ٠  | ہو  | مفر  | :    | لم | دس  | سا             | ,        |     |     |
| ٤٠٣    | • |   | • | • • |     |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | •   | 2  | بيا | ق  | لف      | 1 1 | ۪ۿ  | ئار | 1  | : ( | لث   | ثا   | 11 | ٹ   | ~              | ٠        | ال  |     |
| ٤٠٩    |   |   |   | • • |     |   | • | • | • |   | • |   | • |   |   | • | • |   | • | • |   |   | •   | •  |     |    |         |     |     | •   |    |     |      |      |    |     | ä              | اما      | خاة | ال  |
| 240    |   |   |   |     |     | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | •   |    |     |    | •       | •   |     | • ( |    |     | •    |      |    |     | س              | رس       | ها  | الف |
| 277    |   |   |   |     |     |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   |     | مة | ري  | ک  | ال      | ä   | آني | قر  | ال | ت   | یار  | آلاً |    | سر  | <del>ه</del> ر | <b>.</b> | *   |     |
| 111    |   |   |   |     |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | بفا | ري | شا  | 1  | ية      | و   | الن |     | ٠  | ادي | ٔح   | الأ  | _  | رسو | ِ<br>ھر        | <b>.</b> | *   |     |
| 229    |   |   |   |     | •   |   | • | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •  |     |    | J       | نه  | أ_  | ٩   | ما | K   | ر ا  | آثا  |    | رسو | نهر            | 9 4      | *   |     |
| 103    |   |   |   |     | •   |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   | • |   |   |     | •  | . ( | يع | اج      | ىرا | ال  | و   | ر  | اد  | ھ    | ال   |    | رسو | نهر            | 9 3      | *   |     |
| 801    | • |   | • | •   |     | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   | •   |    |     |    | d       | نير | نق  | ال  | ر  | ائإ |      | ال   | _  | رسو | نهر            | 9        | *   |     |
| 270    | • |   |   |     |     | • |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |    |     |    |         |     | ت   | عاد | ٠, | غد  | به ۱ | ال   | ,  | لف  | نه.            |          | *   |     |

